## **TIGHT BINDING BOOK**

# UNIVERSAL LIBRARY AWSTANION OU\_190116

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

| Call No. | 11761 | Accession No.                |  |  |
|----------|-------|------------------------------|--|--|
| Author   |       | Sand and                     |  |  |
| Title    |       |                              |  |  |
|          |       | J 1 .C d d leat monked below |  |  |

This book should be returned on or before the date last marked below.



ينضمن سير أشهر الملكات اللاني عرفهن الناريخ منذ الفي سنة قيل الميلاد حتى الاَن

\_\_\_\_

بقلم الكاتبة الانجليزية

لبربا هويت فارمر

\_\_\_\_

عنيت بترجمته ونشره

ادَارَة العِيث لال بنضر

وحقوق الطبع محفوظة لها سنة ١٩٣٠

#### مقدمة

من الملكات من قمن بشؤون دولاتهن كأحسن ما يقوم به الملوك العظام . بل إن منهن من قدن الجيوش وخضن معامع القتال والحروب واستعملن من سعة الحيلة وضروب الخداع ما يقصر عن إنيانه كبار الساسة والدهاة من الرجال

وفي هذا الكتاب الذي ترجمناه عن كتاب

"The Book of Famous Queens"

« للكانبة الأنجليزية « ليديا هويت فارمر »سيرة ست عشرة ملكة من أشهر الملكات اللاتي خلّد ذكرهن التاريخ ككليوباترا وسيمراميس والزباء ، وماري ستيوارث والملكة اليزابث وكاترينة التانية والملكة فيكتوريا الخ. . وقد زدنا عليها سيرة الملكة المصرية القدعة « حتشسوت »

ادارة الهيول

### **سمرامیس** ماتت سنة ۲۰۲۹ ق . م



سميراميس والملك نينوس

يثير بعض المؤرخين الشكوك في حقيقة وجود هـذه الملكة وبزعمون أن قصتها خرافية ، ويختلف البهض فى زمن حكمها . ولما كان لاسمها ارتباط بأعمال تاريخية تستحق الذكر كارتباطه بقصة خينوى وبناء مدينة بابل العظيمة لم يبق محل لتجاهل أعمالها والناريخ الذي اخترناه من بين التواريخ الكثيرة هو تاريخ نينوس مؤسس نينوى الذي يقال عنه انه اين المرود

ويكتنف مولد سمراميس ملكة « أشور » الغموض والابهام . فتقول الخرافات انها و لدت في مدينة عسقلان من أنمال « سوريا » أمها ربة من الربات وقد هجرتها في الصحراء عند مولدها فأطعمتها الحام ، ولما صارت ابنة عام واحد وجدها راع اسمه سمراميس عند محل صخري فنبناها وكانت ذات جمال فتان وأطلق عليها اسم سمراميس

ولما ترعرعت اشتهرت بجمالها الفائق ،وذكائها المفرط ورآهانوماً منونيسحاكم نينوى وهو يتفقد رعية الملك نينوس في سوريا فاستوقفه حمال هذه الفتاة وشغف بها فنزوج منها . وسرعان ماتحكمت فيه فيخضع لرغباتها ، واحترام أفكارها ، وكان يأخذ بنصائحها في كل موضوعً وكان الملك نينوس قبل ذلك بسبعة عشر عاماً فد أخضع كل أمم آسيا ماعدا الهنود والبكاترة وشيد مدينة نينوي \_ أوكما فيل آنم زيرقتها ـ على شاطيء نهر الدجلة . وكان محيطها ٦٠ ميلا وكات. مسورة بحوائطتر تفع مائة قدم وسميكة بحيث تسيرثلاث عربات مجوار بعضها على قمتها ، وحصنت تلك الحوائط بألف وخمسائة برج يبانم ارتفاع البرج الواحد ماثتي قدم . ولما أنم الملك نينوس تشييد هذه المدينة عزم على الزحف على البكاترة لأنها كانت لا نزال تماوم سلطانه في جيش لحب يبلغ عدده ٧٠٠٠٠٠ راجل و٢١٠٠٠٠ فارس وبحو ١٠٦٠٠ عجلة حربية . فقابله ملك البدو بحيش يربي على ٠٠٠ دجل فهزمه نينوس واستولى على كل البلاد الا بكتريا » مقر السلطان فضرب عليها نطاق الحصار . وكان مع الملك. منونيس أحدكبار مستشاريه الذي أرسل في طلب امرأته سحراميس لتحضر الى معسكزه

فاقيت سمراميس في ذلك فرصة لتكشف عن قوتها ، فارتدت بملابس لا تنم عن شخصيتها رجلا كانت أو امرأة . وسارت الى المسكر فوجدت أن الهجوم موجه الى قسم المدينة القائم في السهل لا ضد قلعتها مما جعل البكاترة تحرس حصونها بقليل من اليقظة . فانتخبت فرقة من الحيش لها إلمام بالتساق وقادتها بشخصها لمهاجمة القلعة ، فاستولت عليها وأخطرت الحيش المرابض تحتها في السهول . فلما عرف البكاترة أن قلعتهم قد سقطت قاوموا مقاومة ضعيفة ، وسقطت بسقوطها المدينة

فأعجب الملك نينوس بجرأة همذه المرأة الفتانة التي أكسبته النصر ، واعتزم على الزواج منها على أن يقدم ابنته الى منونيس بدلا عنها . وكان منونيس مشنوفاً بزوجه فلا طاقة له بالتسلي بنيرها عنها ، وتغلب عليه الحوف والحب فقتل نفسه في يأس ، وتم للملك الزواج من سحراميس

ومات نينوس بعد حكم ٥٧ عاماً ، وأوصى لزوجه بالملك من بعده لأن ابنه نيناس كان صغيراً . ويقول بعض المؤرخين انه لبي رجاء زوجة الفتية في التخلي لها عن سلطانه في طول البلاد لمدة خمسة أيام . فأصدرت الأوامر الى أطراف المملكة بالاذعان لاوامرها واحترامها ، ولبست خاتم الملك وجلست على العرش ، ولما استتباله السلطان المطلق استعمات سلطنها شر استعال فأمرت بسجن زوجه ثم بقتله ، وأعلنت نفسها ملكة مكانه وحكت طول المدة الباقية من

عمرها . وسواء قتات زوجها أم لم تقتله فقد قيل انها شيدت له قبر فخماً بجوار برج « بلوس Belus » وزينته بهائيل من الذهب

ياعترمت على تخليد اسمها باقامة الآثار الثمينة ، ومباشرة المشروعات الخطيرة تريد بذلك أن تفوق شهرتها شهرة يينوس . وعلى ذلك أخذت تنشيء مدينة بابل العظيمة أو ترينها فشغلت في ذلك مليوني عامل . وأقام أساس بابل بناؤو برج بابل الشهير . ومن يين الأعمال التي نسبت اليها في بابل ، الحيطان والبروج والقلاء وكبري الفرات ومعبد بلوس وحفر البحيرة لسحب مياه الفرات كا بنت أقنية هائلة ووصات مدناً مختلفة بالطرق اضطرت عند بنائم أن تمهد الحيال وتملاً الوديان

ويقال انها سارت بحيش عظيم الى ميديا وغرست حديقة غنا، قرب جبل بجستانون الذي يزيد ارتفاعه عن عشرة آلاف قدم والذي ملست سفحه ونقشث صورتها في حاشية من مائة حارس وعمات غيرها حديقة أخرى قرب مدينة « شاوون Chauon ؛ وعلى صخرة عالية في وسط مديا شيدت قصراً فخاً بقيت فيه زمن طويلاً كما شيدت في «اكبانانا Ecbatana» قصراً آخر عظياً . وقد نقشت على الآثار ما يدل على سطوتها وعظمها المدهشة :

« لقد خامت علي الطبيعة شكل امرأة الا ان أعمالي قد فاقد أعمال أشجع الرجال ، فحكت أمبراطورية نينوس التي تمند شرة حتى نهر هيهانام وجنوباً الى أرض العطر والمر ، وشمالا الى بلا. السيثيان والصوجديان

«ولم ير قبلي اشوري البحر الكبير،فأنا أبصر بميني أربعة بحو

تعترف شواطئها بسلطاني . وأكرهت الانهار العظام على ان تصب طبق ارادي . وسيرت ماءها لا خصاب الاراضي التي كانت قبل قاحلة وبلا سكان . وأقمت البروج المنيعة ، ومهدت الطرق التي لم يطأها من قبل إلا وحش الغابة . وفي وسط هذه الاعمال العظيمة وجدت مجالاً للسرور واللهو . »

وكانت سمراميس متيقظة جريئة نى ادارة حكومتها فيروى انه في صباح يوم ما وهي تستكل زينتها جاءها نبأ فتنة وقعت بين فريق من الاهالي ، فاندفعت في الحال نصف مدثرة وشعرها مبعثر وواجهت جمهور المشاغبين بشجاعتها . فأطفأ حضورها وبلاغتها غضهم بسرعة ، ومن ثم عادت وأتمت زينتها بهدوء

وقد اعترات في النهاية على إخضاع الهند، فأعدت المعدات لهذه التجريدة في سنتين . ولما كان الهنود مشهورين بعدد فيلهم الكثيرة الني يستخدمونها في الحرب والتي يعدونها لا تقهر ، سعت في التغلب على هذه العقبة بحيلة حريبة . فأمرت بتغطة مائة ألف حمل بجلود الثيران السوداء المخاطة لتقلد بها الفيلة ، وقد اعتلى كل حيوان محارب وبنت ٢٠٠٠ ٢ مركب لتشق بها الهند وأخذت أجزاءها وحزمها على ظهور الجمال فجهز ملك الهند قوة كبرى لملاقاتها ، وبعث البها عند اقترابها من حدود مملكته يسألها : « لماذا أعانت عايم الحرب ، ومن تجرأ على مهاجمة مملكته ؟ » فأجابت ملكة اشور المتصلفة الرسول : « اذهب الى ملكك وأخبره اني سأخبره بنفسي من اكون ولماذا جئت الى هنا »

وكات سمراميس موفقة في أول نزال فقد أسرت ماثة ألف

أسير وغر قت ألف مركب هندية في نهر الهندوس. فتظاهر ملك الهند بالهرب وقاد جيش سمراميس وراءه. وبسبب وجود كبري عظيم على نهر الهندوس اضطرت سميراميس أن تنزل كل جيشها على الجانب الآخر وتتبع الهنود المتقهفرين بفيلتها الزائفة . فخافت الهنود في أول الامر تلك الفيلة الكاذبة ولكن عند اكتشاف تلك الحيلة عاد ملك الهند وهاجم سمراميس بفيلته الحقيقية ففرت جيوشها من أمامه وأصابها سهم ونشاب من يد الملك الهندي . فسارعت سمراميس مع فلول جيشها وعبرت نهر الهندوس ، ولم يعبر ملك الهند الهر وراءها لتحذير كهانه له من العبور وعلى ذلك تم ينهما الصلح على تبادل الاسرى ، وعادت سمراميس الى أشور بثلث جيشها على تبادل الاسرى ، وعادت سمراميس الى أشور بثلث جيشها

ولما بلغت حدود مملكتها عامت ان ابنها نيناس قد تآ مر ضدها كما سبق أن دلت على ذلك التنبؤات التي جاء فيها انه عندما ينا مر ابنها ضدها فستختفي من نظر الهالكين وتستقبل بين الخالدين . فتنازلت عن العرش له ويفال انها قتات نفسها لترفع الى الآكمة كما نصت النبوءة . ويقول آخرون انها تحولت الى حمامة وطارت من القصر مع سرب من الحمام ومن ثم يعتبر الاشوريون سمر اميس خالدة والحمام مقدساً . وكانت حكمت اثنين وأربعين عاماً

ومن الصعب الحكم على قصة سمراميس اذا كانت خرافة أو حقيقة تاريخية . إلا أن أعمالها الخطيرة المزعومة متداخلة في تاريخ الاشوريين والبابلين فلا يسع المؤرخ الثقة أن يعطيها مكاناً بارزاً في التاريخ . ولو صح نصف أعمالها العجيبة فستأخذ بلا شك مكاناً عظيماً بين ملكات التاريخ القديم المشهورات

#### حتشبسوت

#### ماتت سنة ١٥٠٠ قبل الميلاد

ان أهم ماكان يقدس المصريون إبان عظمهم هو ملوكهم، يبالغون في الحرص على صيانة شخصياتهم حرصهم على أقدس آلهم . ليس فرعون في عرفهم سوى إله ابن إله دماً ولحماً ومعنى . فهو ابن الشمس ما دام حياً ومتى مات صار إلها وأقام في الساء بين طائفة الآلمة تقدم اليه معهم العبادة والقرابين

دعاعم هذا المعتقد الى أن لا يسمحوا لانسان مهما سمت صفاته وجلت خدماته أن يعلو عرش الملك إلا اذا كان من سلالة فرعونية تجري في عروقه دماء الشمس المقدسة . وكان هذا سبباً في أن يباح لابناء الفراعنة أن يتزوجوا من بعضهم البعض احتفاظاً بتلك الدماء السماوية . أما اذا لم يكن للاخوة أخوات أو للاخوات اخوة فلا بأس من الزواج بأجنبي أو أجنبية مع بقاء الاصل في الحق الشرعي لسليل أمون را

حدثت في أوائل عهد الاسرة النامنة عشرة أزمة في أبناء الفراعنة ولعلها ناجمة عن استمرار الحرب بين المصريين وجماعة الاسيويين الذين اغاروا على بلاد النسيل. لذلك كان الاشراف يتسابقون الى الزواج من الاميرات الشرعيات يرقون بواسطهن

عرش الملك ومن هؤلاء كان تحوتمس الاول الذي اشتهر بحروبه وفتوحاته لم يصر فرعوناً إلا بعد زواجه الاميرة يهمسي التي تقدس. بها وصار حقيقاً بملك مصر

كانت البلاد عند توليته الحكم على أسوأ حال لما احتملته من استبداد أولئك الاسيويين ولما بذلته من جهودلطردهم وتطهيرالبلاد من شرهم وكان خوف المصريين من عودة أولئك المنيين أو هو حقدهم عليهم دفعهم الى تعقبهم في ديارهم وتخريب مواطبهم وتشتيت شملهم . لذلك قضى تحوتمس الاول مدة حكمه وهي خمسون سنة في حروب متوالية تكاد تكون كلها مع الاسيويين

رزق تحوتمس الاول من زوجته الشرعية وشريكته في الملك حتش سوت البكر ثم صبيين مانا في المهد

ولكنه رزق من إحدى محظياته ولداً دعاه نحوتمس (وهو تحوتمس الثاني) وحدث أن توفيت زوجته في السنة الحمسين لحسكه فاجتمع كبار الدولة وطلبوا اليه النزول عن العرش إذ قد انقطعت الصلة بينه وبين امون را بموت زوجته

كان تحوتمس الاول يشرك ابنته حتشبسوت معه في الحكم في أيامه الأخيرة وكانت الاميرة على جانب عظيم من الجال واللباقة والفطنة بحيث امتلكت قلوب الكثيرين من الامراء والاشراف

لم يكن لتحوتمس الاول بد من النزول عن العرش و لـكن لمن ؟ لابنته والبلاد لم تألف الخضوع لامرأة أو لابنه غير الشرعي بعــد تزويجه حتشبسوت على انه صي ليس فيه شيء من الشجاعة ولا على شيء من العلم ? قد تضيع على يديه مستعمرات مصر أو يعود اليها المغيرون فلا يقوى على صد هجاتهم فتعود البلاد الى احمال الهوان عد فرعون مجلساً من كبار الدولة وعرض عليهم الامر فقال فريق ان الاميرة حقيد بالملك لأنها ابنة الآله أمون را وسليلة الفراعنة . وقال آخرون ان الاميرة لا تقوى على حمل السلاح وقيادة الحيوش وفرعون هو القائد الأعلى لحيوش مصر . ولكن ما عرفه الحميع من حذق الاميرة وسعة معارفها وما كانت تأخذ به نفسها من المران على الاعمال الحربية انتهى بالجميع الى الاتفاق على تتوجها ملكة لم يكن القوم لينهوا الى ذلك لولا قولها هي: « ان في رجال الدولة من يصح الاعماد عليه في ادارة الحروب اذا عجزت مي عن ادارتها»

صحت عزيمة فرعون على ذلك وعقد مجلسه العام وأعلن إرادته اني أنزل عن عرشي لابنتي حتشبسوت فهي من الآن ملكتكم تؤدون لها العبادة والطاعة. وهي صاحبة الكلمة العليا لا مرد لقولها . من أحبها وأطاعها فله الحياة ومن أبى فليس له سوى الموت

على اني سأزوجها من ابني الأمير تحوتمس الثاني ليكون لها عوناً وليقم للعرش نسلا . ثم جاء بالامير ورفعه الى المقام الملكي . ما ذاع هذا الذا بين الشعب والجند حتى امتلاً ت الصدور انشراحاً والطلقت الالسنة بالحمد وتجاوبت أصوات البشر والتهليل. غيرأن ذلك لم يدم طويلا اذ بدأت الكلمة تتفرق وانقسم الرأي العام الى قسمين على رأس كل منها جماعة من الاشراف . دعي القسم الاول حزب الشرعين القائلين ان الشرع لا يبيح الجلوس على العرش الالسليل أمون را وليس في مصر حقيق بهذا سوى الاميرة حتشبسوت.

فهي الملكة الشرعية . ودعي القسم الآخر حزب المعارضين القائلين لا يجلس على العرش امرأة

اشتد الخلاف بين الحزبين ولكن ارادة فرعون جرت مجراها وأقيمت الملكة حفلة التتويج الدينية المدنية وكأن الملكة أرادت التقرب الى المعارضين أو اضعاف حجتهم فتقدمت في ثياب رجل يستر ضفها الادنى ذلك الحلباب الذي يمتد من القد الى القدمين . وضفها الأعلى عارياً وأمرت ان ينطق باسمها (حاتشوبسيو) الشريف الاول) بدلا من حاتشوبستو ( المحظية الأولى ) على أن هذا لم يغير من طبيعتها ولم يؤثر في الشعب أثره . إذ بقي استياء المستائين على ما هو عليه

اعترل تحوتمس الأول الحكم وبني في عزلة هادئة يقضي ما بني من حياته . واستمرت حتشبسوت في ادارة شؤون الدولة يعاوبهما من الاشراف سنموت كبير المهندسين وهو الذي تولى بناء معهد الملكة انمروف « بأعجب العجائب » ويهمس حامل خم الملك . وزير المالية . وأبو سنب كبير كهنة امون ورئيس الانباء في الارضيز وزير المالية . وأبو سنب كبير كهنة امون ورئيس الانباء في الارضيز ( البحري والقبلي ) والنبي عندهم مرتبة من مراتب الكهنة . وكان هذا يجمع بين يديه الشؤون الدينية والشؤون المدنية . استمرت الحال على هذا يجمع بين يديه الشؤون الدينية والشؤون المدنية . استمرت الحال المنافق عند شهراً شرعت الملكة ابانها في بناء معبدها الا أن أحوال الدولة الخارجية أخذت في الاضطراب وشفت المستعمرات عصا الطاعة . وبدا الخطر يهدد البلاد خشية تألب الاعداء واغارتهم متحدين على مصر

لم يطق تحوتمس الشيخ صبراً على هـذه الحال . وأكثر من اللجاج كبار الدولة من المعارضين حتى أوشكوا أن يضرموا نارحرب أهلية ، لم يعبأ تحوتمس بالعرش ولا بالجالسة عليه وأسرع الى الجيش وقاده الى آسيا حيث شتت شمل الأعداء وأوقع بهم شر إيفاع وتقد محتى بلاد النهرين واجتاز الفرات . واذ وطد سيادة مصر هناك عاد بالاسلاب والفنائم وأخذ يقيم لنفسه الهياكل الى جانب معبد ابنته وقد هدم منه أكثره . وجعل ابنه شريكا عاملا مع الملكة

رفع نحوتمس الاول كما يقولون الى السهاء وبموته عاد تحوتمس الثاني الى خموله واستكانته . تاركا لزوجته مهام الملك مكتفياً منها بحقوقه الزوجية ، غير منقطع عن خليلته «ايست»ورزق من زوجته ابنتين نفرورا وحتشبسوت واولد خليلته صبياً دعاء بحوتمس الثالث. ومن المؤرخين من يقول إن هذا ابن تحوتمس الاول من محظية غير والدة تحوتمس الثاني . على أن الاقرب أن يكون الامر كما ذكرنا لماكان بينه وبين الملكة وزوجها من التفاوت في السن

أقام تحويمس الثاني مع زوجته شريكا في الملك سنتين ونصف سنة . ويقال إنه قام في آخرها البدو من سكان الرمال بحركة عدائية ذهب هو لاخادها ، ويؤثر عنه لمناسبة هذه الحملة الصغيرة . عبارته الوحيدة الباقية : وهي « قسا ً بمحبة را لي . وبما فضلني به والدي، رب الأرباب أمون ، صاحب عروش الارضين، (بحري وقبلي) ان لا أبتي منهم رجلا »على انه عاد من هذه الحملة وكأن حشرة سامة للدغته فأحدثت تسماً في جسمه انتهى به أجله . وظهرت أعراضه في مومياه

**(17)** 

۲

أصبحت حتشبسوت بعدم ون زوجها حرّة اليدين ، فجعات همها إصلاح داخلية البلاد نقم ما هدمه المغيرون من المعابد وتنظم مجاري المياه لاصلاح الري والزراعة وتنشط التجارة ونحيي الصناعة فراجت الحال وكثر الرخاء وازدادت موارد الكسب واطمأنت النفوس

ثم تفرغت الى معىدها « أعجب العجائب » الذي لا نزال قائماً في طيبة حتى اليوم بعد أن كشف عنه الآثريون وهو المعروف لدى التراجمة والسائحين بالدىر البحري . إذ كان على انقاضه دىر للاقباط أزاله المنقبون . كما ينتظر أن نزول مقام الشيخ الحجاج القائم على معبد الاقصر . إذ لا بد أنه يخني تحته ما بقي من ذلك المعبد. وهذا المعبد العجيب حفاً يستند الى الجبل الليبي المظنون أن مساحته تمتد الى الحورزة ومدينة حيو.والناء القائم عليه يشغل ٢٥٠ متراً وهو مؤلف من ثلانة أدوار لـــــلى دورسطح فسيح. قائمة على أعمدة ضخمة تكثر علمها النقوش الهيروغليفية تروى لنا قصة مولد الملكة حتشسوت واتصالها بالاله أمون ذاته الذي وقع على والدتها فكانت بذلك ابنة الآله ماشرة، كما كانت ابنة تحوتمس الاول وكأنها أرادت بذلك إدخال اليقين الى النفوس الثارَّة أن من يعارضها في الملك يعارض الآله ذاته . وانها في عرف الآلهة والناس الملكة الشرعية . وكأنها آرادت من الاشادة بحفلة تتومجها هذا المعنى . أهدت الملكة مصدها الى أمون رسمياً وكرست فيه هيكلين أحدها للاله هاتهور والثاني للاَّ لهُمَّةُ أَنُو بِيسٍ . على أن المعبد في جملته صفحة تاريخ لحياتها

لم تقف إرادة الملكة عند هذا الحد بل زعمت أن الأله ترآى

لها « وطلب اليها أن يحضر لمعبدها الاشجار العطرية وأشجار اللبان المرّ من بلاد البونت بلاد الآكهة . التي لم يطرقها غريب منــذ ألنى سنة »

وهذه البلاد واقعة على شواطيء البحر الاحمر ويظن البعض أنها سواكن ومصوع ويظن آخرون أنها صومالي لاند. فأعدت الملكة بعثة نحت قيادة سنموت ويهمس وجهزت اذلك خمس سفن. ويرى الأثريون أنها أبحرتمن الاقصر صعداً ثم سارت في قناة كانت هناك تصل النبل بالبحر الاحمر ومها الى البحر البونت

وصات البعثة تحمل الهدايا فقابلها ملك البونت بريهو وزوجته آبى. أحسن استقبال دهشين لوصولهم الى بلادهم يسألونهم هل هبطوا من السهاء. قدم سنموت الهددايا الى ملك البونت وزوجته وشحن سفنه من الاشجار والعطريات والذهب والفضة والكثير من الحيوانات وجماعة من الاهالي وجاء الملك وزوجته لمشاهدة مصر وملكها. ولا تزال صورهم منقوشة على أعمدة وجدران المعبد « أعجب المجاثب » حتى اليوم

غرست الاشجار في رحبات المعبد وفوق سطوحه لتكون كما هي عليه في بلادها فوق الحبال المرتفعة . حتى اذا تمت قالت الملكة في بهجة وسرور «لقد أنشأته للاكه «بوتنا» في طيبة بمرح فيه وينشق عبيره على ما يشاء »

كان عصر حتشبسوت عصر سلام وطمأ نينة داخل البلاد غير أن الشئون الخارجية لم تكن على ما يرام اذأحست المستعمرات بارتخاء في أيدي الدولة . فأخذت تتآمر بها وتحاول التخلص من حكمها وكانت الملكة تحتال لاحباط سعيها بوسائل سلمية إلا أنها لم تكن سوى مسكنات وقتية ثم يعودون بعدها الى التآ مر بالمصريين والانقضاض علمهم .

ولما كانت المعابد لا تفيد شيئاً في عصر السلام إذ كان لها أكثر ما تغنم الحيوش من الحروب لم ترق لهم هذه الحال فكانوا لاينفكون عن إهاجة حزب المعارضين . وكان محوتمس الثالث قد بلغ أسد" وبصفته ابن فرعون وإن كان من محظة فهو أمير شريف يحق له الاستبلاء على العرش إن لم يكن بنفسه فبواسطة زواجه من ابنته الملكة وهي من دماه مقدس

اجتمع الكهنة حول تحوتمس يشددوا من عزيمته على المطالبة بالملك معضدين حزب المعارضين القائلين بأنه لا يجوز أن تجلس امرأة على عرش الفراعة وإغراء للعامة أشاعوا له معجزة ادعوا فيه أن أمون ذاته اختاره فرعوناً لمصر . واليك ما رواه تحوتمس الثالث نفسه عن هذه الحادثة :

«كنت شاباً أقيم في المعبد قبل أن أرقى الى رتبة « نبي » . . . .
وكنت من فريق الكهنة المعروفين باسم « انتيف » «كهنة العبادة
الملكية » على شاكلة هوريس خيس . وكنت واقفاً الى شمالي عمود
في رواق الاعمدة . وكان ذلك يوم عيد السهاء والارض الذي يتقبل
فيه الأله القرابين من الملك . وكان الشعب يبخر على مذبحه .
والملك يضع البخور على النار ويضحي بثيران وعجول . . . طاف
الأله حول أعمدة الرواق ، لم يفهم الناس مقصده ، اذ كان يبحث
عن جلالتي . فلما عرفني وقف . . . خررت له ساجداً فقدمني

وآجاسني على سرير الملك . . . دهش الناس لمـــا رأوا . فأعلن البهم ما أضمر الأله من الاسرار التي لم يكونوا يعرفونها . . . فتح أماي أبواب الساء ، فتح أمامي أبواب أفق را فطرت الى الساء كالصقر المقدس وشهدت صورة في الساء سجدت لحِلالته وشهدت أشكاله الحيدة . (وهذه عبارة رمزية راد بها العرش الذي يقدم اليه المرشح للملك . . ) أقامني ملكاً . وتوّج رأسي بأكاليله ووضع على جبيني الحية وأكرمت اكرام إله وسجلت لي ألقاب الملوك. » تذرع تحوتمس الثالث بهذه المعجزة التي أشاعها له الكهنة وبدأ بمواجهة الملكة حتشبسوت يدعوها الى النرول عن العرش مؤيداً حقه في الملك بتتوبج الأله أمون له وبأنه ان تحوتمس والوريث للملك . واجترأ في دعواه حتى ادعى على الملكة اغتصاب أو اختلاس العرش ضدّ شرائع البلاد . التي أصبحت في حاجة الى ملك يقود جيوشها للقضاء على مؤامرات المستعمرات. وتوسيع سلطان مصر

لم تكن حتشبسوت لتؤخذ بمثل هذه البداهة ولم تر من المصلحة مخاصمته فأخذته بالحيلة مظهرة له كل عطف زاعمة أنه مر أنجب شباب مصر ، وأن له مستقبلا عظيا ترجو له تحقيقاً ثم أظهرت له حباً خالصاً وما زالت به حتى كسرت شرته وألانت حدته . فاذا به بين يديها تقبله ويقبلها كماشقين ولكنه ما تركته باسمة واثقة بخضوعه حتى انتفض وعاد الى حدته . وهرب وهو يقول لا أقابلك أبداً إنك ساحرة فاتنة

عاد تحوتمس الثالث الى زملائه الكهنة بائساً من النعلب على

هذه المرأة العجيبة . ولكن للآيام حوادثها وأحكامها .لم يمض زمن حتى ظهرت الفتة في كوش وكانت الملكة قد تقدمت في السن . وكثر لغط الشعب الذي ملّ الراحةوثار الحيش الذي كان يصبو الى الفتال فوقعت الملكة في حدة اذا هي أعدت جيشاً لقتال الكوشين انضم الحيس الى الامير تحوتمس الثالث واذا ظفر بالاعداء عاد بحيش منتصر فلا يبنى علىها واذا هي صرت خرجت المستعمرة عن سلطان مصر . شاورت رجالها في الامر فأجموا على تفضيل ضياع مستعمرة عن البلاد كلها . وأن السبيل الوحيد هو اعتفال نحوتمس كرهاً . والملكة لا ترى ذلك لما تتوقعه من ترويجه من ابنتها وفاقاً لشرائع البلاد لم تخف هـذه الاخبار عن الأمير فخف الى الملكة ولكنَّ في حدة أشدُّ من الأولى بيرق ويرعد ومهدد ويتوعد والملكة تقابله بالهدوء والسكينة والدعة حتى انتهت الى اعلانه برغبتها في ترويجه من الاميرة نفرورا وبذلك تجعله شريكا في الملك . على أن يعدل عن محاربة الكوشين

كان تحوتمس الثالث يحب نفرورا ويرى في زواجه منها طريفاً مشروعاً للمرش فلم يتردد في القبول وما هي إلا أيام حتى كان زوج نفرورا وشريك حتشبسوت في الملك . ولكن أن السبيل للتوفيق بين إرادتين قويتين متعارضتين . هي مصرة على الاحتفاظ بالملك وهو يأبى أن يكون له شريك في الملك فلم تطل الحال وكأن المستعمرات شعرت أو توهمت أن لم تبق لمصر قوة على محاربتهم فتألبت الدويلات الاسيوية واجمعوا أمرهم على خلع سلطان المصريين، أرادت الملكة استعال وسائلها السامية فاجترأ الاعداء على قتل

الرسل . وأعلان عصيانهم . وأنكارهم كل حق لمصر

خارت عزيمة الملكة ولم يعد بدّ من الحرب وكان تحوتمس قد ملك قلوب الجند وكثرت أنصاره وأصبحت الملكة وليس لها من حول وسند سوى حقها الشرعي ورجال شوراها لا مجدون للامر حلا إلا بواحدة من اثنتين قتل تحوتمس والملكة لا تسلم بذلك إذ أصبح زوج ابنتها أو ابنتها كما يقول البعض . أو النزول عن المستعمرات ولا بد أن مجدث هذا التنازل ثورة داخلية

آثرت الملكة مصلحة الوطن وأمرت باعداد الحيوش ودعت محويمس الثالث وأبلغته ألها تأمره بتولي القيادة والسير الى بلاد الهرين ثم السير الى الكوش.فاذا به سارضها في قحة ، بريد صاحب الحلالة ملك مصر تحويمس الثالث أن يسير بحيوشه أولا الى كوشن ليخضعها بما لديه من جيش معد ويعود يذهب الى آسيا بما يكون رجال الحربية قد أعدوا من جيوش . هذه إرادي انقضى عصرك التى ملاً نه كلاماً وجاه عصري الذي سأملاً وأعمالاً

أرادت حتشبسوث مقاومته ولكن صيحات الحيش والشعب حول الفصر يهتفون باسم أميرهم وقائدهم فت في عضدها . فلم نزد على قولها إني أنزل لك الآن عن العرش فاعتليه وانصرفت

لأجدال في أن أجل أعمال هذه الملكة إيثارها النزول عن العرش وهي صاحبة الحق وبيدها القضاء على هـذا الثائر. وكان لها من معبدها «أعجب العجائب» ما لا يقل عما صار السيتي الأول من عماراته في أبيدوس والحورنه . ولا يفل عما صار لرمسيس الثاني من الرمسيوم . ولا يقل عما صار لرمسيس الثاني من مشاءاته في مدينة

حبو والغريب الذي يدهش له حقاً أن اسم هـذه الملكة العظيمة لم يرد في لوحات الملوك في ابيدوس وسقارة ولا ذكرها مانيتون في قائمة ملوك وادي النيل. ولعل ذلك واجع الى كثرة ما أحدثه تحويمس الثالث من التلف في آثارها في المعبد. والمسلات والهياكل التي شادتها. أو ليفض الاهالي والكهنة من تخليد ذكرى ملكة أقامت على عرش الفراعة اثنين وعشرين سنة. أسعدت فها البلاد ومهدت مجكها السلمي لتحويمس الثالث عصره الحجيد

على أن هذه الملكة حقيقة الاولى أو الفدوة أو على الاقل في طليعة الملكات التي ظهرت على عروش الدول مثل كابرينه واليزابث وماري بريز وغيرهن على أن الاثريين لم يعثروا حتى الآن على قبر هذه الملكة الحقيقي وكان المشتبه فيه ما وجد أخيراً من مومياء امرأتين لا ندري أكانتا ملكتين أم من السوقة ولعل الايام نهيء لنا اكتشاف هذا الاثر الجليل لأول ملكة عظيمة في تاريخ الانسانية. سوى تاريخ نيتوكريس التي ظهرت في الاسرة السادسة ولا ندري أخرافة أم تاريخ

# کلیو برا

٣٠ \_ ٣٠ . م .



کایو بترا

قال أحد الكتاب « إن كليوبترا مصرية مولداً ويونانية دماً ، فكما أن في الاسكندرية ودلتا النيل قامت أهم حوادث تاريخها ، فان دم مقدونيا يحري في عروقها ، واذا كانت قد اشتهرت بالمبقرية والشجاعة والفطنة والاندفاع فذلك اعا يرجع من ناحية الى الاصل الذي انحدرت منه ، ومن ناحية أخرى الى حوادث تاريخها ، والى طبيعة بحازفاتها وآلامها وآتامها التي سببتها الظروف الحيطة بها والتأثيرات التي جاءت متفقة مع الجو الشهواني »

ولكي نفهم بوضوح حياة كليوبترا تلك الملكة المشهورة يلزم أن نرجع الى صنحات التاريخ المصري ، ولا يصح الوقوف عنده ، بل يلزم أن نزور كذلك أرض اليونان ، كما أن لاحتفالات روما في زمن مجدها مكانا في قصة ملكة مصر هذه .

فدماثة اليونان وثقافتها مع الاستهتار المصري الشرقي، وتمازجها في تلك المللكة مزج التاريخ بالفصة بالشعر عند الذين حاولوا الكتابة عنها

انحدرت كليوبترا من أسرة البطالسة الملوكية التي كان يمتاز مؤسسوها بأصالة الرأي وبعد النظر والعمل على ترقية الشعب في الفنون والعلوم والآداب، الى أن جاء جد كليوبترا الاكبر فكان في التاريخ وحشاً فظيماً ، وعلما على كل رذيلة وجريمة ، وكانت والدة ابها شعية ظالمة لا تحترم رباط الزوجية ولا مبادئها فتبعنها بناتها في الاستهار حتى انهى الامر يبنهن بتفتيل بعضهن البعض

وقد سار أبوها سيرة والده شحامته الرعية لبغضها له لما اشهر عنه من ارتكاب الآثام والرذائل ففر الى روما طلباً للمساعدة على استرجاع عرشه ، فمالك المصريون عليهم كبرى بناته فعاد اليهم وهزمهم وقضى على ابنته بالموت

وقضى نحبه وكليوبترا في السادسة عشرة من عمرها وأوصى بالملك من بعده لها ولاخيها الصغير « بتولمى » على ان يتزوجا من بعضهما ويشتركا في الحكم معاً .

وهذا النوع من الزواج المنوض عندنا الآن كان منتشراً بين

ملوك مصر القدماء إذ في خرافتهم أن الاخوة والاخوات من أربابهم ورباتهم كانت تتزوج من بعضها . ولما كان كل من كليوبترا وأخيها حدثا صغيراً فقد حكما المماكة بالاسم بينا أدار الحكومة وزيران ها « يوتنيوس واشلس » فأراد هذان الداهيتان الاستقلال بالامر في المملكة وكان أحدها قائد الحيش ، فدافعا عن قضية بتولمى الصغير شقيق كليوبترا وزوجها المزعوم وخلعا كليوبترا . وأجلساه على العرش ليبقى مجرد صورة يلعبون بها كما يشاءون

فجرت كليوبترا الى سوريه لتثير الحيوش ضدها بفصد أن تسترد حقها الموروث بالقوة . وسيرت بالفعل جيشاً قابله الوزيران بحيش عظيم على رأسه أخوها كماك اسمي وعسكر الحيشان في بليوسيم ، ولكن لم تفع معارك بين الحيشين لظروف طرأت لم تكن في الحسبان اذ كان قد بلغ « يوليوس قيصر » الاسكندرية مقتفياً أثر خصمه « بومبي » بفرقة صغيرة من جيشه فنزل في القصر الملكي ، ولما علم بما يدور في البلاد ادعى انه صاحب الحق في حسم النزاع القائم بين كليوبترا وأخيها بتولمي .

وعامت كليوبترا بمفدمه فاجأت الى الحيلة ، فأرسلت اليه رسالة تطلب فيها لقاءه ، وأعدت في الوقت نفسه قاربا وخلفت الحيش سراً واصطحت خادماً وبلغت معه الاسكندرية ، وانتظرت حتى خيم الليل بسكونه ثم تفدمت بالخادم حتى حائط القلعة وأمرته أن يلفها في بساط ويفطيها بحيث تظهر كأنها متاع ثم يحملها على كنفيه الى المدينة و تقدم بها الى القصر

وصدع الخادم بما أمر به ، وأفهم الحراس انه يحمل هدية الى. « قيصر » فأذن له بحملها اليه . ولما فتحت الحزمة في حضرة القائد الروماني أخذ عنظر كليوبترا وشففه جمالها

وكانت كليوبترا في ذلك الوقت في الواحد والعشرين من عمرها على شيء كثير من الجمال وطلاقة اللسان ، فلما بسطت قضيتها أمام هذا الفائح الذي دوّخ العالم نزلت من نفسه منزلا جعله أسيرها

فدافع عنها في الحال بحمية ، وأرسل في طلب الامير الصغير وألزمه عشاركة أخته في الحسكم . ولكن ذلك الامير أهاجه وقوع أخته في قبضة قيصر فحرج من القصر هائجاً ونشر بين الناس أن أخته قد خانته . فئارت ثائرة الاهالي حتى اضطر قيصر أن يسجن كليو بترا خوفاً عليها من هجوم النوغاء على القصر . ورغم أن قيصر لم يكن لديه الحنود الكافية فقد أرسل فصيلة للقبض على « بتولى » وإحضاره أسيراً ، فأدهش الاهالي جرأته هذه التي لم يسمعوا بها من قبل ، ولكن قيصر اعتلى البرج ومن نافذة فيه أطل عليهم وخطبهم قائلا عا انه ممثل أمة الرومان فهو يسعى في فض النراع وخطبهم قائلا عا انه ممثل أمة الرومان فهو يسعى في فض النراع عليم وصاية قيصر

فلم يرق ذلك فى نظر الوزيرين فأثار احدهما عليه حربا اضطر امامها قيصراًن يأخذ حيطته لقلة عدد جنوده ، فأمر باحراق مداخل المدينة من ناحية البحر وقد نجح ندبيره وهزم المصريين ولكن فديحة الهزيمة كانت صنيرة بالنسبة لحريق مكتبة الاسكندرية التي

أحرقت فيا أحرقه قيصر والتي كانت مناراً هاديا للغرب والشرق بما احتوته من نفائس الكتب . وفقد «بتولمى» في هذا الحرب حياته

وعاد « قيصر » الى روما بعد أن كان قد افتتن بكليوبترا فتزوج منها مع أنه كان متزوجاً من امرأة رومانية . ولم يطل بها المقام في مصرفتبعته الى روما ومعها طفلها سيزاريو واخوها الصغير الذي خلف القتيل في الاشتراك معها في الحكم

ومات قيصر بعد ذلك باربعة اعوام فحاولت أن تسعى لدي بحلس الاعيان في روما ليعترف بابنها شريكا معها في الحسكم بدل أخيها ولكنها فشلت . وقد تلقت نبأ وفاته وهي في داره في روما، وخشيت على حيانها من غضب الشعب الروماني عليها لماكان لها من التأثير على قيصر فسافرت سراً مع طفلها الى مصر . وكان أخوها في ذلك الوقت قد بلغ الخامسة عشر فأصبح له حق تصريف أمور الدولة فسعت في تسميمه كي تنفرد بالحكم

وبذلك تكون قد حكمت اربعة أعوام مع اخيها الاكبر واربعة مع أخيها الاصغر ، ثم انفردت منذ ذلك الوقت بالحسكم

وقد كشف قنالها لاخيها عن غرائز وحشية كانت مطوية فيها ورثتها عن اجدادها الذين ارتكبوا أشنع الجرائم . وأكبر الآثام . فقد شهدت ابيها يقتل اختها الكبرى كما قضت شبابها بين مناظر الله والخلاعة

وكانت موقعة « فيليي » قد سطرت لانطونيو مجداً وسلطاناً فجعلته أبرز رجل بعد قيصر كماكانت كليوبترا أبرز امرأة في العالم ولم تعلن كيلوبترا بعد قتل قيصر مناصرتها لخصومه ولا لأ نصاره ولكن حدث أن انطونيو الهمها بممالاً فكاسيوس ودعاها للمثول المامه ، وكان يومئذ في طرسوس وأوفد لها رسالة مع أحد ضباطه الذي بهره جمالها لأول نظرة فطمأن من خاطرها وأكد لها أن انطونيو سيفتن بها وأشار عليها أن تسافر الى طرسوس في حاشية فخمة وفي زينة وفخفخة .

فأخذت بنصيحته وتم لها اخضاع انطونيو لارادتها

«وسرقوة كليو بنراكان في فراستها الغربزية التي تتعرف بها طبيعة الرجال ، وفي بصيرتها التي تكشف بها عن مواطن الضعف فيهم . فقد كسبت يوليوس قيصر بتراميها محت سلطانه وكسبت مارك انطونيو عمالحها سلطانها عليه داهنت قيصر من ناحية حبه السلطان فأخضعت نفسها له . وخلبت لب انطونيو بتظاهرها بالفوة أمامه وبيناها حملت نفسها بنفسها الى قيصر اذا هي تأمر انطونيو أن يأتي اليها . . »

ولما بلغت كليوبترا بفاربها الى طرسوس خفّ الناس الى مشاهدتها وتابهو ابها عن كل عمل. فأصدرت اوامرها بنصب الخيام على الشاطيء

ولما بلغ انطونيو قدومها أرسل الى الملكة المصرية يدعوها لتناول الغداء معه ، فردت عليه في أدب تفول إنها تكون ممنونة لو تفضل هو وقواده ونزلوا ضيوفا عليها . فاي دعوتها ، ولما دخل مع قواده اليها عجبوا مما رأوه في الخيام من مظاهر العظمة والابهة . فكان يقدم الاكل لهم في صحون من الذهب المرصع بالاحجار

الممينة، كما كانت المقاعد الاثنى عشر التي صفت للضيوف محلاً ق بالذهب والارجوان . ولما أثنى انطونيو على ما شاهد ردت عليه الملكة في غير اكتراث ان هذه الاشياء غاية في البساطة ولكن وقد اعجب بها فانها تقدمها اليه هدية صغيرة . ودعاها اليه في اليوم الثاني وحاول أن يتأنق في عزومته ويقاد مظاهر عظمتها ولكن أسقط في يده فأولمت لهم كليوبترا وليمة أخرى فكان ثم أثاث أفخر بما كان وتحلت في بالجواهر النادرة بما أدهش ابصار ضيوفها . وعند نهاية الوليمة أهدت كل ضيف الكرسي اليمين الذي كان يجلس عليه وفرقت بين ضيوفها طقم الاكل من صحون وملاعق من الذهب والفضة المرصعة بالجواهر الثمينة

وكانت ملابسها في كل مرة فتنة للناظرين . كما أنها أبدعت في المارة خيامها بمختلف الانوار . وكانت تكلم كل سفير بلغته . ولا عجب فانه يقال إنها الوحيدة من بين كل ملوك مصر التي تفهم لغة كل رعاياها والتي لا تقلعن فهم سبع لغات

وكانت يومئذ تناهز الحامسة والعشرين من عمرها فكان جمالها الشرقي في أوجه كماكانت تفتر عن ذكاء وحصافة

ولما عتب عليها أنطونيو تبذيرها صحك منه وقالت إن غداء الغد سيتكلف ما يسوى ( من عماتتا الحاضرة ) ٣٠٠ الف دولار . فلم يكد يصدق هذا ، وعقد ممها رهانا . ولما جاء مع قواده في اليوم الثاني لم ير مظهراً جديداً من مظاهر الفخامة فقال ضاحكا إنه كسب. الرهان . فأجابت أنها ستأكل وتشرب الثاثماية الف دولار أمامه وكانت تعلق في أذنبها لؤلؤتين من أكبرما عرف في العالم كانت قد ورثتها مع المملكة والتاج .وكانا يقدران بما لا يقل عن ٢٢٢٧٠٠٠ دولاراً

وجاءها الخادم بكوبة من الخل فأخذت من أذنها إحدى اللؤلؤتين وألقت بها في الحل ولما ذابت شربت السائل. وأرادت أن تمالج اللؤلؤة الاخرى فاختطفها من يدها أحد الضيوف وقال لقد كسبت الرهان. وأرسل بها الى روما حيث قطعت الى قطعتين عمل منها قرطان لعمال فينوس في البانثيون

وكانت كليوبترا مغنية ، وكانت جميلة، وكانت على شيء كثير من الثقافة . فاستعملت كل فنون جمالها وعقلها لاخضاع ارادة القائد الروماني العظم والاستثنار بقلبه . ووفقت الى ما أرادت . ففتن بها ونسي زوجه التي تركها في روما ، ونسي كذلك حقوق بلاده ، ونسي حتى انتصاراته وأصبح أسيرها. فأقعته بان يتبعها الى الاسكندرية فتيعها . وهناك تركا لنفسيهما العنان

وكان لكل منها قصر في الاسكندرية . فكانا يولمان الولائم لبعضها ويسرفان فها أي اسراف

وبذلت كليوبترا جهدها لتلفّته عن التفكير في العودة الى روما وأول طلب لها منه كان قتل اختها التي كان اسرها قيصر فأمر انطونيو بقتلها في معبد ديانا . فحق عليها تسمية شكسبير لها « شعبان النيل القديم »

وحدث أنه بينا كان انطونيو غارقا في ملذاته أن ثارت روما

ومات امرأته الرومانية وننى أخوه ، وصارحه اكتافيوس قيصر المعداء فاضطر أن يعود انطونيو الى روما وترويج من أخت قيصر الصغير وبذلك تم الصلح بينهما . وأخذ يملق كليوبترا فكان بهديها بالمقاطعات الرومانية حتى انه وعدها يوما تحت تأثير الحمر أن يهديها الامبراطورية الرومانية . وأهداها فيا أهداه لها مكتبة برجاموس التي كانت من نصيبه في اسلاب الحرب . فاستعادت بها الاسكندرية مكانها في العالم . وأصبحت كليوبترا هي وابنها من قيصر ملكة على مصر وقبرس وليبيا وكل سوريا . كما ملك ولد انطونيو الاكبر ـ امينيا ومديا وكان نصيب ولده الاصغر سوريا وفونيقيا وسيسليا

وعاد فتجدد الخلاف بين انطونيو وبين اكتافيوس قيصر السلوك انطونيو الشائن مع أخته زوجه الجديدة . فأعدا عدة الحرب ورحات كليوبترا مع انطونيو الى أثينًا وما كادا يشتبكان حتى خشيث كليوبترا الحرب وانسحبت الى مصر بحيشها. فترك انطونيو للمركة ولحق بها فى عرض البحر . وبلغا الاسكندرية معا وعادا الى لهوها رغم اقتفاء اكتافيوس لها

فلجأت الى الحيلة وعزمت على خيانة انطونيو فأقنعته بأن يرسل الرسل الى خصمه في طلب الصلح ، وأرسل معهم ضباطاً لها وزودتهم محق التكلم عنها مع اكتافيوس على حدة .

وأُخذت هي في تجربة مختلف السموم توقعًا لما يكون من النتائج .

وأخيراً جاءت الاخبار أن اكتافيوس قد بلغ بليوسيم وأن المدينة سقطت في يديه . وأن سقوطها يرجع لحيانة كليوبترا التي

(44

بعثت بكلمة في السر الى حاكمها بتسليمها . ولكي تبرىء نفسها من الاشاعات التي راجث ضدها بهذا الشأن سلمت امرأة الحاكم واولاده لاً نطونيو لينتقم منهم لنفسه بتفتيلهم

وأُخذت تنشيء لها قبراً يلاصق معبد ازيس، وأمرت بأن يوضع فيه كل ما جمعته من مال وحلي وتحف وعطور ، وأن يوضع في طبقته السفلي قنب وكتان ومشاعل وغير ذلك مما هو قابل للالتهاب حتى اذا دنت ساعة الخطر ولم ترلها مخرجاً أشعات في نفسها وفي كنوزها لتحرم منها خصومها .

وُلما علم بذلك اكتافيوس خاف أن تفر من يديه بكنوزها فبعث اليها بالرسائل يعدها باحسن معاملة عند بلوغه الاسكندرية

ولم يكن عند انطونيو علم بشيء من كل ذلك . وكان قد تقدم اكتافيوس نحو المدينة فاشتبك معه انطونيو في أول يوم في ممركة صلا فيها اكتافيوس نارا . وعاد منتصراً إلى القصر . فأولمت له كليوبترا وليمة لانتصاره وبعد انهاء الوليمة استمر رأيه على مهاجمة خصمه بالبر والبحر ولم يكد يقود جيوشه البرية إلى مرتفع ليشهد تقدم سفنه التي كان يلزم أن تقوم بالهجوم الاول حتى شهد سفينة كليوبترا الرئيسية تطوي علمها وتذهب بقواتها إلى الخصم ففتحت هذه الخيانة عيني انطونيو

وجرى في غضبه الى القصر يبحث عن هذه المرأة الفاجرة . وكانت قدتوقست ذلك فاختبأت في قبرها مع تابعتين لها ، واذاعت الها قتلت نفسها فلم يكد يسمع هذا حتى تغلب حبه على غضبه وأمر تابعه أن ينمز قلبه بخنجره لانه لم يعد يرغب في الحياة بعدها . فلم يرض الخادم الامين أن يصنع ما أمر به . وتحول الى قلبه هو وطعنه بخنجره فخر صريعاً عند قدمي مولاه . فصرخ الطونيو لقد علمني العبد والمرأة كيف أموت ! وطعن نفسه في الحال فخر مضرجا بدمه .

وزار اكتافيوس كليوبترا فوجدها غارقة في بحر من الاحزان وقد امتنعت عن الاكل فبعث اليها يفول إنه سيقتل اولادها اذا هي أساءت الى نفسها . ولم تجد فيه ما وجدته في سابقيه . فعادت الى قصرها وتظاهرت بالهدوء وكتبت خطاباً اليه . وطلبت سلة من التين . وبعد أن فحصتها خبأت فيها صلا ورقدت فتسلل الصل اليها ولذغها في ذراعها فقتاها في الحال

ودفنت بجوار انطونيو كطلبها وكإنت وفاتها فيالتاسعة والثلاثين وأصبحت بمدها مصر ولاية رومانية

وهكذا قضت كليوبترا نحبها بعد أن خلفت في الناريخ قصة تفوق قصص الف ليلة بكثير

#### الزياء

#### ماتت سنة ٢٦٠ للميلاد

الزباء أو زنوبيا ملكة الشرق هي زوجة أودنائس الذي كان أميراً مطاعاً ، وزعيا على عدة قبائل في الصحراء ، ساعده الجد فأصبح سيد الشرق ، فخطبت محالفته الرومان ولقبوه بـ «أجستوس قائد الشرق » . وقد كسب بالفعل عدة انتصارات بمحالفته لروما ضد شاه العجم فرده بجيشه مرتين الى اصفهان قاعدة بلاده

غير أن ابن أخيه لسبب مجهول ذبحه في وسط غزواته فانتقمت زنوبيا لزوجها بتخريب ميثونيوس . ولما كان أولادها الثلاثة صفاراً لا يصلحون لتولي الحكومة ، فقد حكمت في أول الأمر باسمهم ثم أعلنت نفسها بعد ذلك ملكة على مقاطعات زوجها ولست تاج الملك

وقد تضاربت أقوال المؤرخين عند كتابتهم عنزنوبيا فقدذكر يعضهم أنها ابنة زعيم عربي اسمه عمرو بن ضارب بن حسان، ويزعم آخرون انها يهودية . أما هي فكانت تزعم انها من سلالة ملوك مصر المقدونين

وكانت في جمال كليوبترا الا أنها تفوقها في الخلق والحمية . وكان ذكاؤها نادراً ، وكانت متفقهة في اللاتينية ، واليونانية ، والمصرية . وكان فلو تجنس المشهور أستاذها ،كما كانت كنب هوسر وافلاطون معروفة عندها . وكانت تكتب اليونانية بسهولة . وجمعت ناريخ الشرق ونسقته لنفسها

وكما كانت مشهورة بجمالها كانت مشهورة بشجاعتها ودهائها وبأسها . فكانت تتبع زوجها في الصيدولا ترهب الحيوانات المفترسة أسداً كان أو نمراً

ويرجع الفضل في انتصارات زوجها الى بأسها وحصافتها وبعد نظرها . فلم تكن فيها صفة الضعف ، ولا تلك العواطف التي تنطوي علمها الملكات

ولما حكمت عاملت الرعية بالعدل وسارت فيهم سيرة حكيمة فكانت اذا اضطرت أن توقع جزاء ، أضفت في نفسها عوامل الرحمة كما أنها اذا رأت محلا للعطف ، قاومت عوامل الانتقام فيها . فكانت في الحالين أنما تصدر عن ارادة تخضع النفس أمامها للعقل . وهي في غير ذلك كانت تعطف على الرعية عطفها على الامراء الصفار

وكانت في سياستها المالية للدولة تغدق المال إغداقاً على الشعراء والفلاسفة والفنانين والعظاء وتستقدمهم من البلاد النائية اليها وتجمعهم حولها . وكانت تجزل العطاء لحاشيتها عندالمناسبات . وفياعدا ذلك كانت مديرة في شئون الدولة الى حد أن اتهمت بالتقتير

وكانت تقيم في قاعدة ملكها بالميرا التي قيل إن سلبان قد أنشأها محلة لاستراحة القوافل من وعناء السفر في الصحراء . فبلغت "من المظمة والجمال والقوة في أيام ملكتها ما جملها قبلة الشرق والغرب كانت تحيط مها الحداثق الغناء والتخيل من كل جانب ، كما كان يها عمارات من المرمر ، وكانت شوارعها ممهدة نظيفة . أما حداثقها فكانت تخلب الابصار . وكان فيها معبد للشمس مشهور آية على حذق الانسان ومهارته في فن الممار ، فني وسطه كانت تفوم اهرامات دقيقة وقباب وبروج وعمدان لاعداد لها. وكان يقوم في وسطها الفصر الملكي الذي كان من انساعه وعظم قبابه يظهر كأنه مدينة داخل مدينة وأصافت زنوبيا الى ممتلكات زوجها بلاد مصر فأصبحت علكتها تمتد من الفرات الى البحر الابيض المتوسط ، بما في ذلك الفدس وأنطاكيا ودمشق وبلاد أخرى مشهورة في التاريخ

ولم يرض امبراطور روما أن يسترف بها ملكة على ولايات زوجها فبعث البهما بحيش مرة بعد مرة فكانت تهزمه في كل مرة شرهزيمة

وأخيراً لما صار أورليان المفترس امبراطوراً على روما أغضبه تجرؤ امرأة على طلب محالفة روما وتحديها لسلطانه فلم يكد ينتهي من اخضاع منافسيه في الغرب حتى حوّل جيشه الى تلك الملكة القوية التي مجرأت على أن تسمي نفسها اوجوستيا ، وأن تلبس أولادها ملابس ملوك الرومان الارجوانية . ولما شاع اقتراب الحيش استعدت للقائه

وجاءت النذر بفدوم رسل أورليان يطلبون منها الاذعان لمولاهم وكانت ساعتئذ خارج المدينة تقتني النمور والآساد فلما بلغها الخبر عادت من الفنص على عربتها ونادتخادمها: «مرخدم الامبراطور.أن يقتربوا لنسمعهم»

فاقتربوا فقالت لهم :

« أدوا رسالتكم »

فقالوا: « منذ عدة سنين، وثروة مصر والشرق تصب في الخزانة الرومانية ، وأخيراً تحوّل هذا المجرى الى بالميرا . فقد كانت مصر وسورية وبثنيا وما بين الهرين ملحقات لروما ولم تكن ملكة بالميرا الا ماسكة على مصر والشرق لا ماسكة على مصر والشرق وهي اوجستيا الامبراطورة الرومانية \_ ولبس اولادها لباس القياصرة فاذا كانت القياصرة السابقون قد أقروا لها بهذا الشرف أو سمحوا لها به فان أورليان لم يسمح به ومع احترامه لعظمة وذكاء زنوبيا فان عايه واجباً نحو بحد وشرف الدولة الرومانية بحيث يجب أن تعود الامبراطورية الى حدودها في زمن انطونيو »

فقالت بصوت هادى و : « لقد تكلمتم بوضوح كا يجب على الروماني أن يفعل» ثم اتقدت عناها بشرر الكبريا و فاستأنفت القول : « والآن اسموا الي وكا تسمعون انقلوا القول الى موفدكم . قولوا له إني كيفا أكون ففد كونت . وإن الامبراطورية التي رفعتني الى العرش قد صاغها زوجي معي . أنها ليست منحة ولكنها ميراث وغزو وتملك . ولو تحلى مرسلكم عن ممتلكاته أو بعضها بمجرد السؤال سأتخلى عن مصر وعن شواطى والجر الابيض المتوسط . حدثوه أني كما عشت ملكة . فإن شاء الله سأموت ملكة وإذا كان مطاعاً فأنا مطاعة كذلك ـ أطمع في امبراطورية أكبر وفي شهرة غير ملوثة ، وفي حب رعيني لي . الح الح »

وصرفت الرسل بكبرياء وأخذت تستعد للدفاع عن حقوقها وعن مملكتهــا . ولم تنتظر حتى يأتي امبراطور الغرب الى بلادها بل سارعت الى لقائه واصطدمت معه في معركتين عظيمتين كانت فسهما نقود الحيش بنفسها، ولكنها هزمت في كلمهما واضطرت للنكوص حتى أبواب بالميرا وهناك قامت بعمل تحصينات مهمة وعادت فنازلت أورليان من بروجها فهزمته في أول المعرلة حتى اضطر أن يكتب عُمها : «أن الذين يتكلمون باحتقار عن الحرب التي خضَّها ضد أمر أمَّ بجهلون طبيعة زنوبيا وقوتها . فمحال أن يحصر استعدادها الحربي من حجارة وسهام ، ومختلف أنواع الاسلحة والادوات الحربية » ولما كان أورليان يشك في نتيجة الحصاركت يطلب تسلير لمدينة فرفضت طلبه باباء فجرح ردها عزته فأخذ يمنع وصول المؤن لبها من حلفائها . فلم تستطع المدينة ان تبقى طويلاً على الحصار . وفكرت الملكة في الْفرار لتطلب المساعدة من الجوار حتى تستطيع انقاذ بلادها . وأخذت في تىفيذ الفكرة فامتطت جواداً وطارت به حتى وصلت شواطى. الفرات . ولكنه افتنى أثرها وأخذت أسيرة . وجيء بها في حضرة الامبراطور الروماني . فسألها :«كيف تجرأت على تحدي سلطة روما ? ».فأجابته :« أنها احتقرتان تعترف برجال كأورولس ، وجاللينس سادة لها. أما أورليان فهي نخضم له كغالب وملىك »

وطلب الحيش من الامبراطور قتلها . ولكنه أبتى على حياتها لتحيي انتصاره في روما

وأخذ طريقه وممه زنوبيا الى روما بعد غزوه بالميرا وسلب كنوزها وبعد أن أبقى بها جانباً من الحرس الروماني ، ولكنه لم بكد يبتعد قليلا حتى جاءته الانباء بهياج البلمريين فعاد البهم وخرّب بلدهم ولم يبق على كبير ولا على صغير. وذهبت بالميرا في زوايا النسيان. ومنذ مائة عام فقط كشف بمض المسافرين الانجليز آثارها "

وبلغ الأمبراطور روما وحيته الجماهير على انتصاره ومرت زنوبيا في الموكب وقد قيد ذراعاها بقيود من الذهب وكان يعيها من الجانبين بعض الرقيق على حملها لثقلها

وقد اختلف المؤرخون في حياتها بعد الاسر فقال بعضهم إنها قتلت نفسها جوعاً حتى لا ترى بعينها مصرعها ، ومصرع بلادها . وقال بعضهم إن الامبراطور وهها داراً بحديقة عاشت فها محترمة ، وزوجت بناتها من أشراف العائلات الرومانية ، وصار أنها الاصغر ملكا على جزء من ارمينيا

وعلى ذلك بدىء بالكلام مع والد الاميرة المحبوبة

فوافق والدها على الزوآج بشرط أن يكون مهر العروس جمالها وأدبها ، وصرح بأنهما يرجحان في القيمة ثروة العالم . ولم يقف عند هذا بل طلب الى العريس أن يرد اليه مقاطعتي أخبو ومين اللتين كان قد اغتصهما منه

والواقع أن والد مرغريت رغم حيازته لعدة ألهاب رفيعة فانه كان صعلوكا ملكياً . فقد أخرج من نابلي ، وأخذت منه انجلترا انجو ومين واضطر أن برهن بقية ممتلكاته ليدفع العدية عن نفسه لدوق بورجنديه الذي احتفظ به أسيراً لستة أعوام . فبقي بعد ذلك لا مملك قصراً ولا فداناً من الارض

وعاد رسول هنري الذي كان قدأوفده في هذا الشأن يحمل تلك المطالب العجيبة . فرضي بها الملك وأرسل وكيلا عنه ليعقد العقد، وتم ذلك بالفعل في نوفمبر عام ١٤٤٤ . وكانت في الحامسة عشرة من عمرها ،وكان هو في السادسة والعشرين

وسافرت الى أنجلترا لتقابل الملك هنري الذي تزوجت منه بالتوكيل ومعها عدد من النساء النبيلات . وكم كان سفراً شاقاً على عروس . فقد سافرت ولا مال لديها ولا ملابس كافية ، ولم تكد تصحو من دوار البحر حتى أصيبت بالجدري . ولحسن الحظ كان أثره بسيطاً . ومما يلفت النظر فاتورة الطبيب التي قدمها نظير عيادته ملكة انجلترا في أثناء السفر والمرض فقد بلغت ٣ جنيهات و ٩ شلنات و بنسين ! !

ولم تكد بعد ذلك تجلس على العرش حتى تجمعت عليها المصائب

### مرغریت اف انجو (۱٤۲۹ – ۱٤۲۹)



كانت مرغريت اف انجو أصغر بنات رينيه دوق انجو ، وكان أبوها ابن لويس الثاني ملك نابلي وسسايا والقدس وسل ، ومع أن رينيه كان الوارث لعدة ممالك إلا انه عند تزويجه لابنته لم يكن يملك شيئاً . فبدلا من ان يمهرها مهراً يليق بمقامها فانه سلك في ذلك الموضوع مسلكا خاصاً

وكان هنري السادس ملك انجلترا الذي قد خربت حرب الثلاثين بلاده راغباً في الزواج فبث وكلاءه يخطبون له ، وكانت مرغريت من بين الاميرات اللائي انتخبن للملك الأعزب . وكانت قد بشت له بصورتها فلم يسجبه من بين الاميرات الا مرغريت .

ولزمتها البقية الباقية من عمرها

ولما كان كل من الملك والمسكة في حاجة الى النقود فقد أخذ يسمفهما أحد الكرادلة الاغنياء في له نفوذ عليهما . ولكنه توفي فيقيا بعده بلا معين . فابتدأت أعراض مرض الدماغ تبدو على الملك . فوقعت بذلك المملكة في أيدي الملكة الفتية التي لم تكن تتجاوز النامنة عشرة . فوجدت نفسها مضطرة للاعتماد على مركبز صفولك الذي رفعه الملك الى تلك المرتبة والذي كان وكيلا عنه في زواجه منها

وكانت قد تجددت الحرب بين فرنسا وانجلترا في عام ١٤٤٨ وكتب النصر فيها لشارل السابع وغزا نورماندية . فكان وقع هذه الهزيمة على الشجايزي شديداً فازداد كرهاً على كرهه للملكة مرغريت وأطلق عليها اسم «المرأة الفرنساوية» كماكان يردد « ان السجن أحق بالملك هنري من المرش »

وعاد دوق سمرست من فرنسا مخذولا حيث فقدت أنجلترا كل ولاياتها التي كانت لها هناك ما عدا كاليه فأوقع الشعب الاثم على الملكة. وجاء دوقاوف يورك من ارلندا وانهم سمرست في البرلمان، فانتهى الامر باعتقاله

وكان قد ازداد مرض الملك حتى لم يعد في الامكان اخفاؤه كما كان قد رزق في ذلك الحين وارثا للملك . فانتهز الفرصة دوق اف يورك وادعى السلطة لنفسه . وقد بتي الملك أكثر من عام لا يمي قط ما يجري حواليه . ولما بلغ ابنه البرنس ١٥ شهراً عادت الى أبيه ذاكرته وابتداً يتعرف ولده وامرأته « في يوم الاثنين ، عند الظهر ، جاءت الملكة اليه . وجاءت عولاي البرنس معها . فسأل الملك ما اسم البرنس ? فقالت له الملكة الدوارد . وعند ثذ رفع يديه وشكر الله . وقال إنه لم يعرفه حتى الساعة ، وانه لم يكن يهتم بما يقال له ، ولا أين هو طول أيام مرضه ، ثم سأل عن عمر ابنه فقالت له الملكة عنه . واكتفى بذلك»

فاهتمت الملكة للأمر وأخذت تستعد لاعادة الملك الى سلطان الحكم ولكنه كان ضيفاً جداً فحمل الى مجلس الاعيان وحل البرلمان وأطلق سراح سمرست

فهياً دوق اف يورك جيشاً بمساعدة آخرين وجاء به قرب لندن. وكان الملك يكره سفك الدماء فأرسل اليهم رسولا يساهم: «لماذا جهزوا جيشاً ضده ?» فأجاب دوق اف يورك انه لن يغمد سلاحه ما لم يسلم دوق اف سحرست الى المدالة . فأبى الملك وحدث هجوم قصير سفك فيه دماء كثيرين وقتل سحرست، وجرح الملك نفسه بسهم أصابه في عنقه . ولكنه لم يتحرك من مكانه وبقي وحده تحت العلم الملكي . ونشأ عن ذلك ان عاد الى الملك مرضه واستبد دوق اوف يورك بكل شيء وترك أمر العناية بالملك للملكة على شرط أن تبقى معه ومع طفلها في هر تفورد كاسل

فبقيت هناك عامين . ولكن حدث بعدهما أن عاد الى الملك وشده . فعاد الى البرلمان وطلب استرداد سلطته الملوكية فسمح له البرلمان بها فاضطر دوق اوف يورك للاعترال وعادت الحكومة في يد أصدقاء الملكة. وأولم الملك لدوق اوف يورك ولا نصاره وليمة تعاهدوا خيما أمام المذبح على أن يغسل الطرفان قلوبهم من الضغيئة وان

يحل الصفاء محل الشقاق

ولكن هذا لم يدم أكثر من عام . وزحف أصار دوق اوف يورك بحجة سخيفة وحاصروا لندن . فاصطدم الملك معهم في ٩ يو ليو سنة ١٤٦٠ في معركة دامت ساعتين ذبح فيها عشرة آلاف انجليزي وأخذ الملك أسيراً

ولما شاهدت مرغريت ذلك أخذت طفلها وفرت الى معقل في نورث ويلز فاضطر دوق أوف ورك الملك أن يكتب أمراً يطلب فيه عودة الملكة مع البرنس الى لندن بتهمة الحيانة الكبرى. فكتب الملك وتسلمت مرغريت هذه الدعوة وهي في اسكو تلاندة تسعى في مساعدة ملكها لها. فكان جوابها على هذه الدعوة أن سارت بحيش عظيم الى يورك فدارت معركة قتل فيها دوقها. وسارت الى لندن لتنقذ الملك. وكان اليوركيون واضعين أيديهم على البلد فتسلل الملكيون الى الشوارع وحدثت حرب دموية دارت فيها الدائرة على اليوركين فلاذوا بالفرار تاركين الملك في خيمته. ولكن أمد هذا اليوركين فلاذوا بالفرار تاركين الملك في خيمته. ولكن أمد هذا الاهالي بالفرح والتصفيق فاضطرت العائلة المالكة أن تبحث لها عن مأوى أو مساعد فسافرت الملكة مع ابنها الى فرنسا وطلبت مساعدة لويس الحادي عشر وعادت فهزمت خصومها

ولكن انتصارهاكانكذلك قصيراً فاضطرت للفرار الى حدود اسكوتلاندة ومعها كل مجوهراتها . فخرج عليها في الطريق حجاعة من قطاع الطريق فسلبوها اياها واشتبكوا مع حجاعتها . فهربت مع ولدها في جوف الليل الى غابة هناك ولم تكن تعرف شيئاً عن زوجهه. لانه كان قد اتخذ طريقاً آخر للفرار . ولما بزغ القمر في الغابة رأت رجلا يتقدم البها فخافت ثم تشجمت وقالت له في للمجة الملوك « هنا يا صديقي ابن ملكك فأنقذه . والى أمانتك أكله . خذه وأخفه عن عيون الذين يبحثون عنه وأمنه في محلك »

ولم يذهب نداؤها عبثاً فقادها ذلك الفارس الىمغارته . وقامت المرأته بخدمتهما . وسميت هـذه المفارة بعد ذلك بمغارة الملكة مرغريت . وفي اليوم التالي التقت ببعض الاصدقاء فعلمت أن زوجها حي فعادت معهم الى اسكوتلاندة ثم الى فرنسا . ورمى بها القدر في يد خصم والدها دوق برجندية ولكنه أكرمها الاكرام كله . ومن هناك ذهبت الى أرض أبها وعاشت مع ابنها سبع سنوات بدون لقد الملوكة

وزارها هناك بعض أنصارها وأقنعؤها بالرحيل الى انجلترا واثارة معركة أخيرة حاسمة . فذهبت وكانت النتيجة ان أخذ ابها أسيراً ثم قتل في حضرة الملك ادوارد ابن يورك ثم أسرت هي في اليوم التالي وأمر بسجها في قامة لندن . وفي نفس الوقت أعدم زوجها . ولكن بناء على توسلات زوج الملك ادوارد التي كانت وصيفة لمرغريت أطلق سراحها بعد أن تنازلت عن كل حق لها كسبته في انجلترا

وهكذا قدر أن تحيا هذه الملكة في الحسكم وخارج الحكم في شقاء وآلام

## ايزابلا الاسبانية

(10-1-1201)



الملكة ايزابلا

في ۲۲ أبريل عام ۱٤٥١ ولدت الاميرة أبرابلا في قصر ملك كاستيل. وكان أبواها من ذرية جون اف جونت دوق لانكستر وفي ۱۰ مارس من العام التالي ولد فردناند بن الملك جون اف اراجون . واراجون وكاستيل كانتا مقاطمتين اسبانيتين ومات أبوها وهي في الرابعة وصار أخوها هنري ملكاً على

كاستيل . ولما كان لها أخ آخر اسمه الفونس لم يكن هناك رجاء في اعتلائها العرش . فبقيت مع أمها في مدينة ارفالو الصغيرة حيث عني بتربيتها . وهناك ظلت تتعلم حتى الرابعة عشرة من عمرها

وقد ضحيت الاميرة تقريباً على مطامع أخها الملك فقد وعدها بالزواج من رجل غنى عجوز من أشرار النبلاء ، وأخذ في اقامة الترتيبات لاعام هذا الزواج . فكان ألم الاميرة عظماً حتى الها حست نفسها في مقاصيرها وأخذت تتوسل الى الله بالتأوهات والدموع ليخلصها من هذا البلاء . وكأن الله استجاب لها . فقد خرج ذلك العجوز يوماً من قصره بقصد أن يرى عروسه فأصيب بالهاب في الترقوة فات

وجاء اليها أشراف كاستيل يسألونها ان تكون ملكة عليهم بدل أخيها الذي يكرهونه فأبت عليهم ذلك. ولما كان أخوها الفونس قد توفي فقد اضطر الاشراف الملك أن يعلن أنها وريثته في الملك وأن يعد بألا يضطرها للزواج بمن لا تريده

وطلب يدها ملك البورتغال وهددها أخوها بأنه في حالة رفضها الزواج منه سيضطر الى سجنها . ولكن القدر تداخل كذلك في هذه المرة فقد كان البرنس فرديناند اف اراجون سبق ان طلب يدها وكانت راغبة في الزواج منه . فعزمت على مخالفة أخبها بالنزوج من الامير . وتم لها ما أرادت . وحاول الامير أن يسافر الى عروسه فمانع أخوها في دخوله عاصمة بلاده . ولما لم يكن في مقدرة فرديناند أن يأخذ معه حرساً لانهاك أبيه في حرب مع النبلاء الختار أن يذهب متخفياً في زي تاجر برفقة ستة من أصدقائه .

(**£**)

فبلغ العاصمة بعد مشاق وأهوال . وهناك التقى بعروسه وبني معها ساعتين ثم خرج وأثم معدات الزواج في قصر أحد النبلاء . وكان كلاها بلا نقود فقد خرجت الاميرة من القصر خلسة كما سرقت أموال الامير في الطريق . فاضطرا لاقتراض النقود التي تكفي لسد نفقات العرس

وكان الامير في الثامنة عشرة من عمره تلوح على وجهه امارات الذكاء ، جميل الطلعة ، ممشوق القوام . وكانت الاميرة أقل منه عاما في السن ، وصفها أحد معاصريها من الكتاب قال : « أجمل امرأة رأيتها وأكرم واحدة في الاخلاق »

وقدتوفي أخو ابرابلا في عام ١٤٧٤ فاعتات بعده العرش وكانت في ذلك الوقت في سيجوفيا فسافرت والشعب يهنف لها في كل مكان الى مقر الملك . فهاجمها الفولس الحامس ملك البورتغال وانضم اليه اسقف توليدو الفوي فهيأت مع زوجها جيشاً التق بحيشها عند طورو . وجاء الليل وهطات الامطار بشدة واختاط الدم بالماء فساءت حال البورتغاليين . فكتب للملكة وزوجها النصر . فأظهر فرديناند مروءة كبيرة . فكان يطم الاسرى ويكسوهم ويعيدهم آمنين الى بلادهم . ولما علمت ابرابلا بهذا النصر أقامت الاحتفالات ابتهالا لله وخرجت على رأس المواكب حافية الفدم حتى كنيسة سانت بول

وفي عام ١٤٧٩ مات ملك اراجون فترك لابنه فرديناند مقاطعات اراجون ونافارا فوحدها مع كاستيل تحت حكمه وحكم ايزابلا وبذلك تكونت ممدكة اسبانية عظيمة

فأخذا يضعان تصممأ لغزو غرناطة وكانت آخر أملاك المسلمين

في بلاد اسبانيا فحاصرا ملقا وحاولا أن يرشوا قائدها فلم يستطيعاً فضيقا عليه الحتاق براً وبحراً حتى اضطرت الاهالي أن تأكل لحم الحيل والكلاب والقطط. وبعد أخذ ورد اضطرت الى التسليم في ١٨ أغسطس عام ١٤٨٧ ودخلاها بموكب ديني فخم

وحبي، بقائد المدينة مثقلا بالقيود، وسئل لماذا ألح في القتال ولم يسلمها فأجاب « انه أمر بالدفاع عنها حتى النهاية ولو عاون العدو لمات قبل تسليم المدينة »

وقضي على السكان جميعاً وعددهم ٢٠٠٠٠٠ نسمة بالعبودية كما الحبروا على اعتناق المسيحية . وأرسل بثلثهم الى افريقية بدل الاسرى المسيحيين هناك وبيع البعض الآخر سداً لنفقات الحرب كما أهدت الماكمة بعضهم البابا وملكة نابلي وماكمة البورتغال . وصودرت أملاكهم

وكأن الملك والملكة قد تعاهدا على مسح المسلمين من شبه الحزيرة فحاصرا ـ بعد ذلك النصر المبين ـ بازا نم غر ناطة ودارت بينهما وبين المسلمين معارك يشيب لهولها الطفل، وقد لعبت ايزابلا في تلك الحرب دوراً مهاً . وحسبك ان مجرد ظهورها بين الجنود الاسبانية كان يثير فيهم روح الحماسة . وكان لها خيمة في المعسكر مؤثثة أفخر أثات . وقد حدث في إحدى الليالي أن اشتعات النار في إحدى ستائرها الحريرين وامتدت من خيمة الى خيمة حتى بانت حياة الملكة وأولادها في خطر . فأراد الملك ان يتفادى وقوع مثل هذا الحريق فأقام مدينة حيث يعسكر ، بناها الجند في ثلاثة شهور . وقد رغبوا أن يسموها باسم إيزا بلا تشرفاً ولكنها رفضت

وسمتها « سانت في » تيمنا . وما زالت هذه المدينة قائمة حتى اليوم ولما وأى المسلمون أن المسيحيين جادون في محاصرتهم وانه لا مفر من سقوط المدينة سلموا غرناطة في ٢ يناير عام ١٤٩٢ . وبذلك تم لهما الانتصار على العرب في كل مكان . عندئذ هرع أشراف الاسبانيين الى حضرة انزابلا وركموا أمامها وقبلوا يدها وبد زوجها اعترافاً لهما السادة

وحدث قبل ذلك أنها كان الملك والملكة في « سانت في » جاء الى ممسكرها خرستوف كلومبس وعرض عليها فكرته المشهورة فاعتذرا باستحالة النظر في هذا الأمر الآن، لانهاكها في تلك الحرب فخرج كلومبس مكسور القلب يفكر في عرض أمره على ملك فرنسا. ولكنه التق بمعلم الملكة وعرض عليه فكرته فاقتنع بها فكتب كتاباً لايزابلا يحثها فيه على مساعدة كلومبس على تحقيق اكتشافه

فعاد بالكتاب اليهما فطلبا اليه أن يشرح مطالبه فقال: « أريد بضعة مراكب وبعضاً من البحارة ليقطعوا ما بين ٢٠٠٠ ــ ٣٠٠٠ ميل عبر المحيط بقصد رسم طريق مختصر جديد الى الهند وكشف أم جديدة عظيمة في الثروة والقوة . »

فقال الملك ان الحروب قد أنهكت خزائن المملكة فليس فيها ما يساعد مثل هذا المشروع. ولكن الملكة كانت قد اقتنعت بأهميته فقالت « سا خذ هذا المشروع لحساب مقاطعة كاستيل وسأرهس حلى لأمده بالفقات اللازمة »

وعلى ذلك توقف اكتشاف القارة الجديدة على شجاعة وهمة

امرأة !! ودعت في الحال خرستوف وأكرمته وأعطته ثلاثة مراكب صغيرة اثنتين من الحكومة الاسبانية 4 وواحدة من أحد أغنياء الاسبانيين . وكان مجموع من اشترك في هـذه الرحلة ١٥٠ رجلاً فقد كان من الصعب اقناع بحار بالسفر لما كان يشوب الرحلة من المخاطر

وسافر خرستوف ومضت عدة أسابيع لم يسمع عنه شيء . وبعد سبعة شهور ونصف شهر من سفره رجع الى أسبانيا وكان المدكان في برشلونة فكتبا له ليحضر اليها . وما كاد يدخل عليها حتى وقفا له . فقص قصته وقال انه مد مملكتها الى مسافات بعيدة عر البحر

وكرر رحلته ثلاث مرات وفي لملرة الأخيرة جاءت ضده شكوى بأنه يستعبد أهالي «هايتي » فأرسل أحد الضباط ليحقق الامر . وكان حقوداً عليه فاستعمل سلطته وأمر بارساله مكبلا بالحديد الى أسبانيا . فأثار هذا العمل سخطاً في العالم . ففك الملكان اساره وأظهرا أسفهما وعطفهما عليه . وبعد شهور قايلة سافر للمرة الرابعة وعاد من هناك وقد حطمته المخاطر والامراض والسن . وكانت ايز ابلا على فراش الموت فلم يسعفه الملك بشيء . وهكذا بعد قيامه بهذا العمل العظيم يقدر له أن يجوع فيكتب لابنه يقول : «اني قيامه بهذا العمل العظيم يقدر له أن يجوع فيكتب لابنه يقول : «اني أعيش بالاقتراض . وما أقل ما ربحته في العشرين عاماً الفائتة في المشاق والمخاطر . فقد بت لا أملك سقفاً في أسبانيا يظلني . واذا رغبت في الاكل أو النوم فليس أمامي الا الحان ، وفي معظم الاحايين

لا يكون لديًّ ما أسدد به الاجر » . كذلك كانت خاتمة هذا البطل على الارض!!

ولا يفوتنا كما أشدنا بذكر الملك والملكة ان نذكر شيئاً من خازي البلاط فقدكان مشهوراً عنهما انهما مسيحيان متعصبان المكثلكة . حتى سمي الملك في التاريخ بفرديناند الكاثوليكي كما سميت الملكة كذلك . فأعادا محكمة التفتيش وهي محكمة سرية لها حق الحكم بالحياة أو الموت على كل من يمثل أمامها . وقد عذبت كل من لم يكن صادق الابمان. ومثات بالكثيرين كما ان معظم الاضطهادات كانت مصوبة على الهود

وقد أرخ يوم وفاة ايزابلا في نوفمبر عام ١٥٠٤

### كرينا اف اراجون

(1047 - 1240)

لما سقطت مدينة غرناطة الجميلة في أيدي فرديناند وايزابلا كانت كاترينا اف اراجون في السادسة من عمرها ، وقد كانت تسير مع والديها وأختها في الاحتفال بفتح غرناطة . وقبل ذلك التاريخ قضت طفولتها في معسكرات الحرب لان أمها ايزابلا كانت تتبع زوجها في كل حروبه ، وايزابلا أول من وضع نظام العناية بجرحى الحرب ومرضاها كما كانت تدفع للاطباء من مواردها الحاصة أجورهم ، وكان لها كذلك خيم مجهزة بالاسرة للمرضى والجرحى أطلق عليها « مستشفى الملكة »

وقد فتنت غرناطة فرديناند بعد فتحها فأقام بها، ولا عجب فكانت تقوم في وسط السهل الزاهر حيث الليمون والرمان يزهران. وكانت تحيط بها أشجار الزيتون والكروم والتين والبرتقال. وكانت أريج الزهور يعبق في الحجو فيحلم الانسان أنه في الحجنان. وكانت تحرسها الحجال المرتفعة التي تناطح السهاء من الشهال كماكان يقوم من الشرق والحجنوب سلسلة أخرى منها، بينا تغسل شواطئها الغربية مياه البحر الابيض المتوسط وتمدها بالتجارة

في عروس أسبانيا وقاعدة بلاد المسلمين فيما سبق أقامت كـترينا اف اراجون مع والديها وبقيت بهاكل أيام شبالها وما أشد تناقض الصورتين اللتين رسمتهما الطبيعة في حياة كتريما ، وما أقسى صروف الزمن . تلك الفتاة الجليلة المملوءة بجمال لمناظر التي حولها تنقلب الى ملكة انجلترا المهملة ، وتهجر من روجها ، وتموت في الوحدة في عوز

خطبت الاميرة كترينا وهى ابنة تسعة أعوام الى ارثور رئس اف وياز أكبر أولاد البرابث اف يورك وهنري السابع . كانت تتراسل مع خطيها باللاتينية ليتمرن كلاهما على الكتابة بها وفي عام ١٠٠٨ سافرت كترينا مع مريبتها الاسبانية ، وحاشية ن أربع سيدات ، وعدد من الاشراف ورجال الكنيسة قاصدين ندن لاتمام الزواج من الامير ، وقد تم في نوفمبر

وكانت حلة فرحها موضع دهشة السيدات الأنجليزيات فقد ضعت على رأسها عصابة من الحرير الابيض ووشاحاً مطرزاً بالذهب اللاكي، والحجارة الثمينة يبلغ عرضه خمس بوصات ونصف بوصة . فطىمعظم وجهها وجسمها . وكانذلك هو القناع الاسباني المشهور. ما ثوبها فكان فضفاضاً ذا طيات كثيرة

وقد بفيت الحفلات والالعاب والولائم قائمة عدة أيام سروراً هذا الزواج . ولكن سرعان ما تلبد الحجو بالغيوم ، ومات البرنس ف ويلز حيث يقيان . ولم يكن مضى على زواجها غير أربعة أشهر . ترمات الاميرة في أرض أجنبية . ورأت ان ترتحل عن ويلز الى ندن فاستقبلتها والدة زوجها بكل عطف ولكنها توفيت بعد عامين . كان قد وعد والدكارينا بأن يمهرها بمبلغ ٢٠٠٠٠٠ كرون ، لكنه لم يدفع من هذا المبلغ الا جزءاً لذلك أبي هنري السابع أن يسمح لزوجة ابنه بنصيها الذي أعطاه لها ارثور كهدية الزواج وهنا جرت عدة دسائس ضد هذه الارملة السنيرة فاعترم هنري. السابع في أول الامر الزواج منها ولكنها رفضت ذلك. فعرض أن يزوجها من ابنه هنري الذي صار أمير وباز فوافق والدكترينا ووالدتها على هذا الزواج فلم يكن بد من رضوخها. وكان قد ساء حالها لان أباها لم يدفع متأخر بائنها فحجزعها هنري ماكان لهاعند ابنه فباتت في حاجة الى الملابس ولم يكن بين يديها من المالما تدفع به أجور الخدم. ولم تحرك الشفقة أحد الملكين. ولم تقو أمها على مساعدتها لانهاكانت على فراش المرض

ومانت أمها ومان والد زوجها وتم زواجها بعد وفاته بثلاثة أشهر من هنري الثامن فأحبها وتفانى فيها . ودفع أبوها المبلغ المتنازع عليمه من زمن . فكتبت اليه تعبر عن سرورها ، وان في طاقتها أن تدفع اليوم للخدم مرتباتهم التي طال عليها الزمن . وفي عام ١٥١٠ جاءت بأمير ولكنه لم يعش الا بضعة أيام . ومات لهل طفل آخر ثم جاءت بالاميرة ماري عام ١٥١٦

وفي عام ١٥٢٢ أرسل الملك في طلب ( انا بولين ) من فرنسا وألحفها بوصيفات الملكة . ومنذ ذلك الحين حلت النكبات بالملكة المسكنة التي كانت آية في انكار الذات والاخلاص والامانة . فقد ابتدأ ذلك الملك المنافق بعد زواجه من الملكة بسبعة عشر عاماً يحس بوخز ضميره لاقدامه على الزواج من أرملة أخيه المتوفي مع انه ظل يغازل ( انا بولين ) الجيلة سبعة أعوام، وحتى عام ١٥٢٧ لم يكن أعلن شكوكه . وأخيراً تشجع وهمس برغباته الى الكردينال .

ولسي فأشار عليـه بالطلاق . فكان جواب ذلك المنافق : ان هذا شديد عليه ولا بأس من ركوب هذا المركب الصعب ما دام فيه اراحة لضميره

وألفت المحكمة وسيقت القسس والاساقفة والكرادلة ليصفقوا لهذه الغيرة الدينية وليصادقوا على اراحة ضمير ذلك الملك المعذب! وليس في طاقتنا أن نذكر تفاصيل هذه المناظر الثيرة، فلم يكن لكترينا المسكينة من يدفع عنها النكبات التي اعتزم زوجها أن يوقعها عليها . وحاول هنري أن ينتحل المعاذير لاقدامه على هذا العمل الشنيع فقال فيا قاله «انه لم يعش لهم من ستة أولاد الا واحدة هي الاميرة ماري لغضب الله على ذلك الزواج »

وفي عام ١٥٢٩ دعيت الملكة كاترينا الى المحكمة لسماع الحكم. وصاح المنادي « ياهنري ملك انجلترا ادخل الى المحكمة » فأجاب وهو على عرشه بصوت مسموع « انه هنا » وتقدم ليحط أثقاله ويربح ضميره من الناحية الدينية وقد ختم أقواله بالثناء على فضائل كترينا زوجه الحبوبة ، وان السبب الوحيد الذي يفرق منهما هو تأنيب ضميره المعذب

وصاح بعد ذلك المنادي «كاترينا ملكة انجلترا» فقصدت حيث يجلس الملك وركمت أمامه ووجهت اليه هذا الخطاب المؤثر «مولاي أتوسل اليك حباً في الله أن تنصفني بعض الانصاف، وأن تشفق علي "، وترحم غربتي ، فأنا امرأة غريبة في بلادك، وليس لي هاد في هذه الارض، وبما أنك رأس العدالة في مملكتك فأنا أفراليك منك، واحسرتاه، أني لاشهد الله أني كنتلك في العشرين

عاماً أمينة متواضعة طائعة ، وإذا كان أولادنا قد ماتوا فانه لم يكن ذلك عن تقصير في عناية الام أو نقص في حبها . انأباك الملك كان معدوداً سلبان زمانه ، وكان أبي أحكم ملوك أسبانيا وكان لها مشيرون حكماء كشيري هذا الزمان ، وقد فكرا في زواجنا وعرفا انه زواج مشروع . لذلك أعجب كثيراً لهذه الدسائس التي أثيرت ضدي . أما إذا كنت وجدت أثراً للخيانة في سلوكي فأنا أرحل قانعة ، ولكن إذا لم يكن شيء فأنا أتوسل اليك بخضوع أن تدعني أبق في محلي »

ثم نهضت باكية وخرجت ولم تعد الى المحكمة رغم صياح المنادي في طلبها . فأرسل اليها الملك الكردينال ولسي وآخرين ليعملوا معها حديثاً خاصاً . فوجدوها مع حاشيتها منهمكة في أعمال يدوية تستعين بها على قطع ساعاتها الطويلة . ولكن أولئك الرسل لم ينالوا منها جواباً

فعمل الملك كل ما يمكن عمله ليأخذ منها اقراراً بالطلاق فلم يفز منها بطائل. وفي النهاية كتب اليها يسرض عليها مسألة التحكيم فكتبت اليه: «إنها لا تقبل حكما يينهما الا البابا في روما» فأثار الحواب ثائرة الملك فحرمها من ابنتها وأرسل أوامره المشددة بضرورة تركها القصر. فكان حوابها انه زوجي ولابد لي ان أطبعه

وكتبت بعد طردها الى البابا كلمنت تخبره بطردها من القصر . فجردها الملك من لقب الملكية وحل بنفسه الزوجية بقرار أصدره في مجمع الاساقفة . ويقول بعض المؤرخين انه قد نزوج من انا بولين قبل ان يصدر قراره بطلاق كترينا وأبعد الملك عن كاترينا حاشيتها حتى لا تخدم بمن يلقبها بصاحبة الجلالة ، وقرر أن يرسلها الى محل مشهور برداءة جوه فرفضت وقالت انها لا تصبيخ الى هذا الامر الا اذا جرت بالحبال . فعدل وأرسلها الى كبولتن وقطع عنها ايرادها الذي يحيثها باعتبار انهاأرماة ارثور فبقيت في حاجة ملحة. وكانت اذا سمعت كاترينا احدى خادماتها تلمن انا في ثورة غضب كانت تقول لها : « أمسكي عليك لسانك لا تلمنها لانك بعد زمن قايل سترئين لها »

ولما اقتربت منها المنية أمات الى زوجها بعض كلمات مؤثرة منها « مولاي وزوجي العزيز ، أنا أسلم نفسي لك . لقد دنت ساعة وفاتي ، وحبي لك يدفعني الى كتابة بضع كلمات ترد عليك أمنك وصحتك بسب طرحك اياي في عدة آلام ، وطرحك نفسك في عدة هموم ، أما عني فأنا أسامحك وأسأل الله ان يسامحك ، وأما عن الباقي فأنا أسلم ماري ابنتك لعنايتك راجية ان تكون لها أباً طيباً ، كا أرجوك بالنسبة لخادماتي أن تمهر ثلاثة منهن وأن تعطي الأخريات أجرة عام فوق استحقاقهن الخ »

ولفظت النفس الاخير في عام ١٥٣٦ ومهما قيل عن الملك هنري وانه بكي عند قراءة خطابها فانه كذلك يقال انه حاول أن يوقع الحجز على أمنعها العليلة كما حاول أن لا يدفع ما جاء في وصيتها وقد كانت حياة المرأة التي خلفها حياة قصيرة مملوءة بالاحزان فلم يمر أربعة أشهر على وفاة كترينا حتى لقيت اتّا مصرعها فقد وقعت عين الملك على جين سيمور فنبذ انّا وقضى عليها بالاعدام. وهكذا للقدر تصرفات ينيب فهمها على كل انسان

# کترینا دی مدیسی

(1019-1019)



كتربنا دي مديسي

كانت كترينا دي مديسي امرأة مجردة من كل غريزة نسائية ، وفضيلة انسانية . فكانت «مدوسا» الهماثلة مجسمة . فقد قتلت كل احساس رقيق وعاطفة نبيلة في قلوب الذين كانوا حواليها

تلقنت مبادىء ماكفلي التي تقول بالقوة والخداع والقسوة والمواربة لبلوغ الغاية ، فوعتها وزادت عليها فيا بعد مبادىء تسبرعن الشرور والآثام . حتى صارت فظائع محكمة التفتيش في أسبانيا تتضاءل أمام فظائع مذبحة سانت بارثولوميو التي أثارتها . وصار

فيليب الشاني «شيطان الجنوب» كما كانوا يدعونه شيئاً لا يذكر أمامها . لانه على الاقل كان يزع انه يدافع عن الدين فكان يرى في محكمة التفتيش أداة لنصرة الكنيسة الكاثوليكية . أما كترين فامرأة لا دين لها ولا ايمان فلاهي تهتم بالكائوليك ولا بالبروتستانت: ولا بكنيسة روما ولا بالاصلاح . أعا كل اهتمامها كان في اشباع شهواتها الشريرة

وكترينا هي ابنة لورنزو دي مديسي حاكم فلورنسا. فقدت والديها وهي صغيرة فأرسات الى أحد الاديرة التلقي العلوم هناك ثم تزوجت من دوق أورليانس الذي صار هنري النابي ملك فرنس وذلك في عام ١٥٣٣ وكانت يومئذ في الرابعة عشرة. ولم يظهر له أثر في ميدان السياسة في عهد فرانسيس الاول ملك فرنسا. وساق أحد أهمية على سكوت هذه الايطالية الجريئة

ولم يكن زوجها ليرث الملك لولا تصرفات العدر التي قضت علم أخيه قبل أن يموت فرانسيس الملك نفسه . وعلى ذلك لما قضى الملك نفسه في عام ١٥٤٧ توج زوجها باسم هنري الناني ماكا على فرنسا وقد عاشت في مدة حكمه عيشة منعزلة ، حيث لم يكن لها أي نفوه على الملك الذي كان واقعاً في شراك ديانا دي يواتيه التي كانت علم شيء كثير من بعد النظر وحدة الذكاء . فكانت في الواقع ديا هي ماكمة فرنسا . ولم تظهر كاترينا شيئاً من عدم الرضا بالنسبة الح التي اغتصات محالها ولكنها كانت تنتظر دورها و تترقب الحوادن بهدوء ، حتى انها توددت لديانا وصادقها

وكان زوجها قاسياً فقد أقام أول احتفال في باريس بعد تتويج

فحرق ستة من الخوارج على مرأى من الجمهور ، وأنشأ غرفة خاصة في البرلمان أسهاها « الغرفة المضطرمة » وكان بجلس في نافذة فندق دي لاروش بوث في شارع سانت انطوان التي تطل على محلة التنفيذ ويراقب منها تلوي الخوارج وهم يحرقون . ولكن كل هذه الاضطهادات لا تقاس باضطهادات كترينا دي مديسي وحتى اذا قيست بأعمال هنري الثاني كانت أعماله كلها برأ بالانسابية

وأول دور سياسي لعبته كترينا دي مديسي عند ما ذهب زوجها الى كومين ليثير حماسة الحيوش ، فقد كانت الانباء وردت على باريس بسقوط سانت كوينتين في الحرب التي كانت قائمة بين ملك فرنسا وبين فليب الثاني ملك أسبانيا . ففد فر كثير من المدينة في حالة ذعر بفكرة ان الاعداء قد تقدموا . عندئذ ذهبت كترينا الى البرلمان برفقة الكرادلة والامراء والاميرات ووجهت الى أعضائه ندا، مؤثراً مظهرة الحاجة الملحة لمساعدة الحنود فأمر لها البرلمان عائة الف كرون لهذا الغرض

ومنذ ذلك اليوم تغير مركز كترينا فقد قدر الملك عند عودته حكمتها وأظهر لأول مرة نحوها شيئاً من العناية

وبعد أن مات هنري الثاني تولى العرش بعده الامير الفتى باسم فرانسيس الثاني ، ولم يطل عهد حكمه ومات في أقل من عام وجاء بعده أخوه شارل وتوج ملكا باسم شارل الناسع . ولم يكن لكترينا نفوذ على فرانسيس الثاني لانصرافه عنها بامرأته أما على خلفه شارل الذي كان في العاشرة من عمره فقد كان لها عليه النفوذ كله فقد أمسكت زمام الحكومة في يدها فتكشفت أخلاقها الحقيقية

وكانت أوربا في أواخر القرن السادس عشر غارقة في النزاع الفائم بين الكاثوايك والبروتستانت ، وكان عدد البروتستانت الهوجونوت كثيراً في فرنسا ، وكان زعيمهم برنس دى كوندية ولم يكن لكترينا مذهب ديني تدافع عنه بل كان ديها المطامع الاشعية فأخذت تناصر الكاثوليك لانهم كانوا يكونون الاغليبة

وابتدأت أولى المعارك الدينية في عهــد شارل التاسع في عام ١٥٦٢ قتل فها أحد شباب البروتستانت زعيم الكاثوليك

أ وفي عام ١٥٦٨ تسلمت كترينا قيادة جيش الكاثوليك، فتصادم الحيشان وانتهى الامر بهزيمة البروتستانت وذبح زعيمهم برنس دي كوندية. فألهبت ملكة نافار جيش البرتستانت بخطاب مؤثر وبذلت العطايا بين قواده حتى أثارت فيه روح الحمية

ولما رأت كترينا فعال ملكة نافار حذت حذوها وخطبت الحيش ووزعت الهدايا ، ولكن الحيش كان ساخطاً عليها ، ويبدي لها الطاعة خوفاً منها

فعاد والتقى الحيشان المتخاصان فهزم البروتستانت مرة أخرى وجرح قائد جيوش الاصلاح جرحاً خطيراً نقل على أثره من ميدان الفتال الى داره . وكانت دهشة الكاثوليك شديدة عند ما رأوه بعد أسبوع يحارب ضدهم . ومدت ملكة نافار الحيش بحيش ثالث فابتدأت كفة البروتستانت ترجح ، فطلبت كترينا الصلح « وكان هذا أول فصل من مأساة سانت بارثولوميوالفظيمة » وأخذت في عثيل دورها الدمويالثاني وكان سلاحها في ذلك الدور الموت والزواج . فتوجهت بنظرها الى أمير نافار الفتى ودعته الى

بلاطها وعرضت عليه يد ابنتها مارغريت وكانت آية في الجال وذلك نتيجة تدبير لها سابق مع ابنها شارل . ونجحت في تدبيرها وأعلنت أن البر نسصار ابنها ولم تكن أمه مستريحة لهذا الزواجولكن الاعتبارات التي ذاعت جملتها توافق في النهاية فقد قيل ان زواجاً كهذا سينهي الاعتداءات على البرو تستانت كما يحفظ فرنسا من سفك الدماء

ولم يكن هذا الزواج الاستاراً لما يدر وراء من اهلاك المبرو تستانت ودعك من تصريح شارل « أنا أزوج أختي لا لبرنس دي نافارا فقط . ولكن لأي واحد من جماعة البروتستانت . فان هذا سيكون أقوى عامل لحصول الصلح بين رعاياي ودليلا أكيدا على حسن طويتي بحو البروتستانت »

وفي الوقت نفسه أخذت كترينا وابها يغريان زعماء البروتستانت على القدوم الى باريس ضيوفاً في حقلة الزواج. واستقبل شارل ملكة نافارا بمظاهر الود والترحاب وكان يدعوها خالتي العظيمة والمحبوبة. ويقال ان الحوار الآتي دار بينه وبين أمه

قال شارل ضاحكا : « أماه أترينني قد أجدت تمثيل دوري » فأجابت « حسناً ولكن ما قيمته اذا لم يستمر » فقال : « اسمحى لي أن أستمر وسترينني أتصيدهم »

وقد صدق وتصيدهم . فلم تكد تدخل ملكة نافار الى المكان المعد لها في ضيافة كاترينا حتى أصيبت بحمى شديدة استمرت تسعة أيام ثم ماتت على الاثر

وَلَمْ يَكُنَ ابْهَا قَدْ وَصَلَ بِعَدَ الى بَارِيسِفَأَظْهِرْتَ كُثْرِيْنَا شَيْئًا كُثْيِرًا مِنْ مَظَاهِرِ الْحَزْنِ، وَكُمْ صَاحَ وَنَدْبِ ابْهَا شَاوِلَ وَفَاهَ المُلْكَةَ . وَرَغُمْ

(\*) (%)

هذه المظاهرالكاذبة فقد شاع في كل أوربا أن كترينا قد سممتضيفها فتأخرت حفلة الزفاف قليلاً ثم أخذ في انجازها وجاءت كار البروتستانت والكاثوليك من أمحاء أوربا لشهودها . وتم الزواج ولكن فصول الرواية لم تنم . فقد أُصيب الاميرال كوليني برصاصة من نافذة وفر القاتل وأظهرت الملكة كالعادة مقتها لهذه الاعمال. وبنا ملكة نافار ( ابنة كترينا ) تؤكد للاميرال مفت أمها وأخبها لهذه الاعمال الطائشة كان الاثنان في جاسة سرية يتباحثان بشأن هنري زوجها . وهل يعتلونه أو يبقون على حياته ، وفي النهاية قررا سجنه حتى يضطر الى طرح عقيدته البروتستانتية وصدرت الأوامر السرية للكاثوليك في أنحاء فرنسا « بأن يلبسوا صايباً أبيض على القبعة ، وأن يضعوا على أذرعهم رقعة فماش بيضاء » حتى يتمكن تميزهم في الليل . وانه عند ما يدق الحبرس في الساعة الثانية بعد نصف الليل من برج دار العدالة يكون ذلك مثابة الاشارة المتفق عليها فيفومون في الحال بذبح البروتستانت في كل فرنسا ولا يبقون على الاولاد ولا النساء ولا الاطفال

وفي هذا الوقت الذي كانت تدبر فيه كاترينا هذه المؤامرة قامت بتوزيع العطايا والهدايا بين أشراف البروتستانت وقوادهم .كما دعاهم شارل في قصر اللوفر قبل وقوع المذبحة بايلة الى حفلة شائفة

وكان هنري يشك في نبات كبرينا وشارل. وكانت امرأته لا تدري بما يدبر في الخفاء حتى ان أختها الصغيرة قالت لامها إنها تخشى أن تضحي أختها فيا لو افتضح الامر. ولكن كبرينا كانت تفضل ان تضحى بابنتها ولا يصيب تدبيرها الفشل

ولما اقتربتالساعة تردد شارل فقالت له أمه: «أجبان أنت؟» فقال: «حسناً فلنبدأ » ووقعت مذبحة سانت بلاثولوميو الشهيرة في الموعد المضروب في ٢٤ أغسطس من عام ١٥٧٢ وهو يوم عيد القديس بارثولوميو ولذلك سميت باسمه

وطبق الشوارع صدى كلمة « اقتل : اقتل ! » وأزعج صوت ملكة نافار عند بابها ينادي نافار نافار فحسبته زوجها فأمرت الخدم أن يفتحوا له الباب فاذا هو بروتستانتي يلوذ بها وقد خر راكماً عند قدمها والجند الكائوليك من ورائه . فتوسطت له عندهم فتركوه . ويعصر القول في وصف هول هذه اللية فقد كان يلقى بالجث من النوافذ حتى تكدست بها الطرق . وجرت الدماه أنهاراً ، وكان يلعب بالرءوس الآدمية في الطرقات كالاكر . وقد استمرت هذه المذبحة أسبوعاً وقدرت ضحايا البروتستانت عائة ألف نسمة . ففزع البروتستانت في كل أوربا وعلت صبحاتهم فلم يكن نسمة . ففزع البروتستانت في التاريخ . وفي صباح يوم المذبحة دخل بعض الجند المدججون الى غرفة ملك نافار وحملوه الى حضرة ملك فرنسا فأمره أن يحقن دمه بترك العقيدة البروتستانتية وأعطاه ثلاثة أيام مهلة ليفكر في الامر . وقد انتهت بتسليمه بما أراده شارل

وبعد عامين من هذه المذبحة مات شارل. ويقال أنه لم تمر عليه ساعة لم تكن ترعجه فيها الاحلام. وتقول خادمته إن وخز الضمير هو الذي قتله. وأذا صح ذلك أو لم يصح فان الذي قد ثبت أن أمه لم تتأثر قط ولم يؤنبها ضميرها وقد مات واسمها مبغوض من الكاثوليك والبروتستانت على السواه

# ماری ستبورت

( 10AY - 10EY )



ماري سڌيور ــ

ولدت ماري ستيورت ملكة اسكوتلاندة المنكودة الحظ في ٧ ديسمبر عام ١٥٤٢ في قصر لنلتجو وهي حفيدة هنري السابع ملك انجلترا

مات أبوها حيمس الخامس بعد مولدها ببضعة أيام وتوجت ملكة وهي ابنة تسعة أشهر . وبينا كانت المظاهر الملكية تجري من حولها فمن تاج يعقد على جبينها الى صولحان وسيف يتناسبان مع يديها الصغيرتين، وبيناكبار الدولة يركمون لهما احتراماً، وأمراء بيت الملك يعدون الفوز بقبلة من خدها شرفاً كبيراً ــكانت هذه الطفلة تبكي خائفة نما حولها . مسكينة الملكة الطفلة بدأت الحمكم بالدموع وانتهت بخشبة الاعدام

وابتدأت أعباء السياسة تحط عليها وهي في الخامسة من عمرها فخطها ولي عهد ملك فرنسا الذي صار فرنسيس الثاني. ولما صارت في السادسة من عمرها أرسلت الى فرنسا لتتملم هناك وقد اشتهرت في ذلك الوقت بحيالها وذكائها. وصحبها في السفر أربع بنات صغار من الطبقة الرفيعة كانت أساؤهن ماري فعرفن « بماريات الملكة » وظامت تلك عادة بحيث اذا تروجت احداهن جيء بماري أخرى تحل محلها

وقد أدهشت السفرا، الاجانب والبلاط في فرنسا عند ما ألقت خطبة باللاتينية من تأليفها أمام الملك وكانت يومئذ في الثانية عشرة من عمرها

ولما بلغت السادسة عشرة تزوجت من ولي العهد فرنسيس الذي كان في الخامسة عشرة وقتئذ ، وكانت حفلة الزفاف آية في العظمة والابهة . وعقب تلك الحفاة حفلات ومآدب . ولكن الحوادث أخذت تمر سراعاً فعقب الافراح مآتم

ومات ملك فرنسا وتوج زوج ماري ملكا باسم فرنسيس الثاني ولكنه لفظ النفس الاخير قبل ان يتم عاماً على العرش وترمت بعده الملكة الاسكتلاندية الجميلة. وكانت أمينة مخلصة لزوج لها متفانية في حبه وذلك باجماع الاقوال ، حتى ان أخا الملك كان اذا

وقع نظره على صورة لماري يناجي أخاه قائلاً « آه يا فرنسيس ! ما اسعدك أخاً! فمر أن حياتك وحكمك كانا قصرين الا انك كنت تحسد علمهما ــ ذلك أنك كنت تستحوذ على ذلك الملاك وحبه » وعادت مارى بعد وفاة زوجها الى بلادها ومنذ ذلك البوم بدأ اضطهاد النزابث لها . فقد أرسات ماري ترجو ملكة انجلترا أن تسمح لها بالمرور في أملاك ان عمها في طريقها الى بلادها . فأبت علمها اليزابث هذا الرجاء ورفضته بشدة . ولما بلغت ماري اسكو تلاندة وتسامت السلطان هناك حاصرها جيش من المحين، فطلب يدها ملك السويد وفيليب الثاني ملك أسبانيا والارشيدوق شارل ان امراطور ألمانيا . وكان بعض هؤلاء من محى ملكة الأنجليز . فعدت البزابث هــــنتا اهانة لها وأوقعت الاثم على رأس ملكة اسكوتلاندة التعسة . وابتدأت تدس لها الدسائس وادعت انه لا يحق لماري أن تتزوج بمن سبق أن رفضته . وفي النهاية صمعت ماري على معالجة المسألة بنفسها فتروجت من ابن عمها وارنلي لانها كانت تحبه . وكان فتى يخفى حمال وجهه ضعفه ولؤم طبعه

وليس في مقدورنا أن نحصي المحاولات المديدة التي ترات بها بسبب ضف زوجها ودسائس أبيه مع أشراف اسكوتلاندة الذين كانوا يرغبون في اهلاكها لانهاكانت كاثوليكية . ولم يكن ذلك عن غيرة دينية مهم ولكنهم كانوا يريدون بذلك أن يجذبوا البهم الجمهور ويكرهوها على النرول عن العرش، ويولوا ابنها ملكا، وبذلك يقبضون على الحركم ولم يكن سلوك ماري بعد عودتها الى اسكوتلاندة بعيداً عن غلة الريب فلم تكن سعيدة في حياتها الخاصة . كماكان ينظر أشراف روتستانت الى زوجها بعين الحذر

وبازدياد حذرها كل يوم من زوجها أصبحت لا تثق به فسارت نطوة أخرى غير موفقة حيث اختارت مستشاراً مالياً لها اسمه دافيد يزيو وكان إيطالياً كاتوليكاً. فأثار هذا حقد دار نلي فنا مر مع لحزب البرو تستانتي \_ عدوه السابق \_ وفي يوم من أيام شهر مارس ام ١٥٦٦ هاجموا غرفة طعام ماري وجروا ربزيو من هناك جراً قتلوه . فأخفت جزعها وساعدت زوجها على الفرار من جه أعدائه \_ وبعد شهور قلائل جاءت بابنها الذي صار جيمس سادس اف اسكتلاندة وحيمس الاول اف انجلترا . وعاش هذان نروجان المتنافران معاً بقية ذلك العام . ثم مرض دار نلي فنقلته اري الى اد نبره وأسكنته هناك بيتاً صغيراً ولم يمض وقت طويل اي سقط عليه البيت نتيجة انفجار فقتله

فثارت الشبهة حول الملكة وأكد خصومها انها وجدت محباً جديداً في ارل اف وثول . وكان منهماً بالقتل فبرى، ثم طلق زوجه ــ بروس عام ــ وبعد ثلاثة أشهر من وفاة زوج الملكة ماري تزوج نها . فأثار عليها هذا التصرف الاخير كل الاشراف من بروتستانت كاثوليك فأرادت أن نهي، لهم جيشاً ولكنه ذاب قبل الاشتباك باضطرت الى التنازل عن العرش في عام ١٥٦٧ من أجل طفلها

ويلصق بها خصومها ثلاث تهم : فيتهمونها بالقتل والدعارة والدسائس السياسية وهذه أشنع الجرائم التي بمكن ان تلصق بامرأة . وقد حاول بعض المؤرخين أن ينتحلوا لها المعاذير ولكنهم <sup>لم</sup> يفلحوا . وقد تقوّت البروتستانتية بسقوطها لانهاكانت كاثوليكية متعصة

وسجها يوثول في قلعة فانقذها من يده ومهد لها سبيل الفرار حماعة كانت خطهم أن يحصلوا على الحسكم بالحصول على الملك الطفل. وقد انتقلوا الى انجلترا وحاكوا مؤامرتهم مع الملكة البرابث. ورأت ماري أن أبصارها قد تفرقوا من حولها وخامها حزبها فتطلعت في الافق فلم تجد الا البرابث التي تظاهرت بالعطف عليها. والبرابث امرأة وابنة عمها وملكة فلماذا لا تنقذها ? ففرت الها وأسلمت نفسها لمدونها اللدودة البرابث

وبذلك انتقات من سجن الى سجن فقد صار يضيق علمها وينقص في احترامها يوماً بعد يوم. وطال سجها الذي بقيت فيه تسعة عشر عاماً . وأخيراً قدمت للمحاكمة بهمة الحيانة العظمى . ويقال انه لم يكن هناك محامون عها ولا مستندات ضدها . فطلبت ماري أن تقول كلمها أمام البرلمان وان يسمح لها بأن ترى الملكة في سجها فأبوا عليها ذلك . وصدر صدها الحكم بالاعدام . وحاول هنري الثالث ملك فرنسا في ذلك الوقت ان يوقظ شيئاً من الاحساس في قلب ابها الفتي جيمس السادس اف اسكوتلاندة بالنسبة لامه ولكنه فشل . ويقول بعض الكتاب ان جيمس السادس بذل بالفعل مجهوداً في هذا السبيل ولكنه كان ضعيفاً فقد صبرته النزابث ووزراؤها غير منتج

ولماً قرىء الحبكم على ملكة اسكوتلاندة التعسة رسمت الصليب

في هدو. وقالت « أما الموت فاني أرحب به ، ولكني لم أكن أتوقع أن تدبر أختي البزابث هذا بمد سجني. عشرين عاماً » ثم وضت يدها على كتاب بجانبها وأقسمت انها لم تفكرقط ولم تحاول قتل البزابث

فكان حواب ارل افكنت « هذا أنحيل بابوي فيمينك لا قيمة لها »

ُ فأجابت الملكة في عظمة « هذا انحيل الكاثوليك . وبما أبي أعتقد انه الحق فيميني صادقة يرتكن عليها »

ويقول بعض الكتاب ان البزابن نفسها لم توقع على ورقة اعدام ماري ولكن امضاءها قد زوّره توماس هاريصن سكرتير السير فرنسيس والنجهام . فقد جاء في مذكرات هاريصن بعد عشرين سنة من مقتل ماري . بأن شيده قد استخدمه في نزوير امضاء الملكة على ورقة اعدام ملكة اسكوتلاندة حيث لم يقدر أحد من الوزراء على استمالة البزابن لامضائها . وانه قد عمل هذا عواففة أربعة من كبار وزراء الدولة المسئولين

ولكن هذا القول فيه نظر فانه لم يثبت انها غضبت على وزيرها من جراء ذلك . وقد كانت رغبة البزابث طول عمرها موت ماري فلا معنى لتحمل أسباب التبرئة بحياكة مسألة النزوير بما لا يكاد يجوز على قارىء التاريخ المدقق

وفي الساعة السادسة من صباح ٨ فبراير سنة ١٥٧٨ قالت ماري للذبن حولها أنه قد بتي لها في حياتها ساعتان وطلبت اليهم أن يساعدوها على لبس ثباب الاعياد . ولما ترددوا صرخت فيهم « أن

قريبة ملكتكم وفي عروقي الدم الملكي وكنت زوج ملك فرنسا وملكة اسكوتلاندة فأخجلهم قولها ولم بردوا طلمها الاخير

وقالت وهي على خشبة الاعدام لخادمها ملفيل « لا تبك من أُجلي لا تبك يا ملفيل بل افرح لانك ترى نهاية آلاي الطويلة . واعلم ان هـذه الحياة ليست الا غروراً فهي ملأى بالاحزان . أنا كانوليكية وأنت بروتستانتي ولكن بما انه لا يوجد الا مسيح واحد فأنا أسألك باسمه أن تشهد اني أُموت ثابتة على ديني أمينة لاسكوتلاندة وأمينة لفرنسا . واذكرني عند ابني العزيز واضرب له مثلي وقل له اذا شاه المعونة فليطلبها من الله ولا يطلبها من الله ولا يطلبها من الله ولا يطلبها من انسان »

ولم تضعف ماري عند تنفيذ الحسكم عليها ولا ترددت ولا بكت ولكنهاكانت تتمتم « أكل روحي اليك يا مولاي »

وقد أخطأ الجلاد في ضربته الاولى فسبب جرحاً عميقاً في الججمة ولكن الملكة لم تتأوه ولا صرخت من الالم. وان تكن آثاره قد بدت على تفاطيع وجهها . وأصاب « الفصاب » بغيته بعد الضربة الثالثة وبقيت الرأس معلقة وحدها فنادى في الناس « هكذا يموت كل خصوم الملكة اليزابث »

## الملكة اليزابث

(17.4-1044)



البرابث

من الادوار المهمة في التاريخ الانجليزي عصر الماكمة اليزابث. وهو يعرف « بالعهد الاليزابثي » فحول هذه المرأة تجتمع عدة أسماء مشهورة وحوادث كبيرة كما حدث في العهد الفكتوري

واليزابث تيودور هي ابنــة هنري النامن ولدت في عام ١٥٣٣ ولقبت في يوممولدها باميرة انجلترا وأوصى ابوها الملك بعد ذلك بعدم وراثها للمرش معتبراً اياها غير شرعية كاختها ماري من كاترين أف اراجون ·

أحبت لورد اميرال سيمور وأقرت بحبها فعارضها البلاط ووضعها في شبه سجن

ولما اعتات ماري العرش ووقعت نورة « ارياط » يقال انها حجزت الامبرة البرابث ورافيت رسائلها حتى انها لقيت صوبة هائلة في الاتصال بالملكة . وفي انناء هذا الحجز جاءتها رسالة من الملكة تقول لها فيها انها تطلق سراحها اذا قبات دوق سافوي زوجاً ولكن كبرياء البرابث أبي عليها قبول هذا الزواج الارغامي ورفضت أن تشتري حريبها بمثل هذا الثمن وفضات السجن عليه . وبناء على مساعي زوج ماري أطلق سراحها ودعيت الى حفلة شائفة في القصر كان فها الدوق أحد المدعون

ولم يطل عمر ماري وانفلب بمدها زوجها محباً لاليزابث والكمها أعارته اذنا صماء فانقلب عليها وصار من أشد اعدائها

ولما صارت ملكة على انجلترا رفضت باباء أيدي الدوقات والارلات والملوك وعامات ملك السويد الذي كان مفتوناً بها معاملة سيئة . فقد أرسل اليها هدية عظيمة تتألف من ١٨ حصاناً ومركبين محملين باثمن ما تنتجه بلاده . فقبات الهدية وكتبت الى ذلك المفتون : « إنها تأمل وهي آسفة أن يوفر على نفسه مشاق رحلة غير منتجة » وأغرب ما في هذا الادب الملكي أن تنقيل العطية وترفض المعطى .

وطلب الها البرلمان الانجلىزي أن تتزوج ولكمها اعتذرت

وخذلت كل من تقدم من الملوك يطلب يدها . والرجل الوحيد الذي كانت ترغب في الزواج منه هو ددلي الذي جملته فيا بعد ارل اف ليسستر ولو لم يكن متزوجاً لتزوجت منه في الحال . وحدث أن مات زوجه فجأة فاذيع أنه قتلها وفزعت النفوس منه فخافت الملكة على كرامتها ولم تستطع الزواج منه . ورغم كل الدسائس التي احيطت به ظل حافظاً مكانه في القصر مقربا من الملكة حتى مات مع ما اشتهر عنه من المؤامرات الدنيئة والادعاءات الكاذبة

وقد كتب روجراشام مؤديها عن محصولها في الادب والعلم يفول: « لقد أنمت اللادي البرابث سن السادسة عشرة فلم يشاهد قط في مثل هذا السن المبكر حياء مقروناً بالكرامة كما شاهده فيها. كانت مغرمة بالدين الصحيح وبأرق انواع الادبيات. وتكوين عقلها خلو من الضعف النسوي وهي أمرأة موهوبة فليس أسرع منها في الفهم ولا أقوى منها في الذاكرة ، تتكلم الايطالية والفرنسية كما تتكلم الايجلزية وكذلك اللاتينية كما كانت تتكلم معي في الفالب باليونائية. وخطها سلسلسواء أكان بالحروف اللاتينية أم اليونائية. وقد قرأت معيكل سيشرون وجانباً كيراً من ليني. ومؤكد أن معرفتها اللاتينية ترجع الى هذن المؤلفين الح »

تولت البزابث الحكم وهي في الخامسة والعشرين من عمرها فارسلت اخطاراً عاديا بارتقائها العرش الى بابا روما فارعد البابا في حوابه لتجرئها على قبول التاج بدون إذنه . فكان جواب البزابت أن اطلقت على نفسها لقب « رأس الكنيسة » واختارت لها شعاراً على النقود « اصطفيت الله عوني » . ولما دخات الى القصر الملكي

كملكة قالت « لقد سقط الماس في هذه البــلاد من صف الامراء وسجنوا في ذلك القصر ، اما انا فقد انتقلت من سجينة في هــذا القصر الى ملكة على هذه البلاد . لذا لزم أن أقر لله بالشكر وان. اكونرحيمة بالناس »

وكان الشعب عند ما ارتقت العرش منقسها في افكاره الدينية تبعاً للانقلابات اللاهوتية التي وقعت في الاثنتى عشرة سنة الاخيرة . فأمرت بان لا يعظ احد قبل أن يأخذ ترخيصاً . وكانت تكره الوعظ والوعاظ وتقول : « إن اثنين او ثلاثة يكفون كل المملكة .

وكان عهد البزابث كما سبق أن قدمنا عهداً مخصباً في الحوادث العظام ونبغاء الرجال . «كان عصر الشجاعة والعبقرية » عصر عجائب الفكر والانقلابات الغريبة والمشروعات الحجريئة والمنازعات الدينية والسياسية . أنتج شكسير أول الشعراء وباكون الفيلسوف العظيم ، وهوكر اللاهوتي ودريك البحار ، وجريشام التاجر الكبير، وسبنسر ورالاي واسكس وكلهم من نجوم التاريخ

كما انا نرى في البلاد الاخرى أمثال لوثر المصلح، وسلى السياسي وميشيل انجلو نابغة التصوير، وبلاسترينا مبدع الموسيقي الايطالية. فكل هؤلاء كانوا معاصرين لبعضهم. فكان عصراً عظيما. وكانت البزابث عظيمة بعصرها. والعهد الالبزابيثي عهد مشهور بالآداب و تقدمت الملاحة والصناعة والتجارة في غضون حكما فقد طاف

المكتشفون الأنجليز حول الارض. وهي أول من انشأ العلاقات التجارية مع روسيا وتركيا وأول من أرسل سفراء اليهما. وجاءت المرايا واكواب فنيسيا الى انجلترا وكذلك الحزف والتيل ولكن مما يستملح ملاحظته انه مع كل هذا التقدم لم تكن « الشوك » معروفة هناك بعـد . فكانت لا نزال تأكل الملكة وحاشيتهـا الانقة بايديهن!!

وقدم اليها أول جورب من الحرير عمل في انجلترا وكان ذلك في عام ١٥٦٠ فسرت به سروراً بالناً ولم تمد تستعمل غـير الجوارب الحريرية

ولم تكن تناصر المماركثيراً . وانما شجعت فن الرسم لتفنن وكثرة تصوير الرسامين لها حتى كثرت صورها في السوق وظهر بينها صور عاطلة من روح الفن بالمرة فاضطرت أمام ذلك أن تصدر قراراً بعدم تصويرها حتى يعمل لها مثال من مصور ماهر يحتذى عليه . غير أن مصوريها لم يكن في طاقتهم أن يداهنوها كما داهنها شعراؤها

وقد أزعجها منظر وجهها في المرآة عند ما تقدمت في السن فلم تعد تستعمل المرآة في أواخر أيامها . ومع ذلك فان المتملقين حولها كانوا مضطرين أن يخاطبوها بربة الجمال . وظهر أنها كانت بالفعل وهي في الخامسة والستين تحاول أن تلعب دور فينوس

وكانت تمتازحفلاتها اليومية «بالخدمة الشرقية» فكانوا يخدمون على المائدة ركماً حتى وزراؤها كانوا يخاطبونها راكمين. وقد أعني من هذا الرق اللورد بورلاي لما صيره السن والمرض عاجزا ولم تستثن غيره

ومن المقربين منها حبيباها ليسستر واسكس ، وكان الاول. خاتنا لا وزن له ، أما الآخر فكان أكبر من أن يتحمل صلفا . ولذلك كان يشاهد عليه امارات الثورة عندما يجبُو عند قدميها . وقد لطمته يوما على أذنه فقال في غضب : « ماكنت لا قبل هذا من يد الملك أيها ولا أقبله من يد امرأة أنا مدين لجلالتها بواجب الأرل . ولكنى لن أخدمها قطكمبد »

وُلَكُنِ المرأة لا تعارض . فقد قضى على اسكس وان يكن موته قد ملك على الملكة مشاعرها . وكانت قد أعطته خاتماً وأمرته أن يبعث به اليها اذا وقع في محظور . فلما حكم عليه بالاعدام بعث به الها ولكن الخاتم مر بيد احدى الوصيفات التي كان زوجها خصا لأسكس. فلم يصل الحاتم الى الملكة ونفذ في اسكس الحكم. وقد اعترفت الوصيفة بذلك في ساعة وفاتها فكان حزن الملكة وأسفها شديدين وفي أيامها أتم السير فرانسيس دريك رحلته حول الارض وقام السير والتر رالاي برحلاته المهمة . وهو الذي أدخل الدخان إلى انجلتراً . وقد عمل مع الملكة رهانا على أن في استطاعته أن يعرف وزن الدخان الذي يخرج عند التدخين . وكان أن راهنته فوزن التبخ قبل التدخين ووزن ترابه بعد التدخين وقال لها ان الفرق بين لوزنين هو مقدار الدخان فدفعت له الرهان وقالت له : « أنها تعرف كثيراً من الناس يحولون ذهبهم الى دخان . أما هو فاول من عرفته محول الدخان الى ذهب»

وقد رسم كانب كبير الفكرتين المتناقضتين عن خلق البرابث قال : ﴿ كَانَتَ عَنْدُنَا فَكُرَةً مَنْدُ الصّفر بَانَ حَكُمُهَا سَيْكُونَ مُعَازًا فِي التاريخ . وقد سممنا في الوقت الاخير عن شهرة العهد الالبرابيثي في الآداب . وحكة البرابث وشجاعها وتدبيرها ، وحبها الوطن ،

وروحها القوى ، وقوانينهـا العجبية وحكومتها اليقظة . ونجاحها في الداخل والخارج وفي حروبهاو محالفاتها مع أعظمو أقوى أمراء زمانها ومركز انجلترآ العظيم الذي جعلها كمعقل للاصلاح الديني وعظمتها كحامية البروتستانت وموقفها العظم في الدفاع عن الابمار الأَهلي والاستقلال لما هزمت الارمادا الاسبانية في عام ١٥٨٨ . كل هذا معروف عند شباب الناس منذ ابتدءوا يدركون، ففد ترك أثراً في الطفولة لا يمحى . ولما كبرنا وعرفنا تفاصيل التاريخ ابتدأنا ندرك معاني أخرى في هذه الاساء والاعمال العظيمة . فقد رأ منا على عرش أنحلترا امرأة صيرها طمعها وغيرتها وحسدهاوحقدها وقسوتها محتقرة ذميمة . فانا نجيد انجلترا بلاد الحرية محكومة كاحيدى الولايات التركية حكمأ مطاقأ سهذه السلطانة العانية ووزبرها الاكبر يورلاي . ونرى الدم البشري بجري على خشبة الاعدام كما يجري الماء، والاضطهادات والتعذيب، والموت ينزل بالنــاس باسم الدين ونرى رجالا عظاما، أسماؤهم فخر هذه البلاد قد أهملوا الاهال كله بينا بمرح بالسلطان محم لا وزن له . قرأنا هذه الاشياء وتعلمناها فتملكتنا الدهشة . ووجدنا التوفيق بين هــذه المتناقضات البينة من الصوبة عكان »

وجاء في كتاب تاريخ الشعب الانجليزي عن اخلاق اليزابت « المها لم تكن تعرف شيئا من الاحتياط النسوي او ضبط النفس . وكان جمال الشخص يكني لنيل حبها فقد كانت تداعب الشباب الجميل عند ما يركعون لتقبيل يدها وكانت تغازل حبيبها لورد ليسستر مامام حاشيتها »

(A1)

٦

وقال سأنح الماني في معرض الكلام عنها كان قد زار انجلترا عام ١٥٩٩ أي قبل وفاتها باربع سنوات : « أنه عدّ عند كبري لندن مالا يقل عن٣٠٠ رأس انسان ممن حوكموا بتهمة الخيانة العظمي» ومحقق إن هذه شهادة على قساوة اليزابث يؤسف لها جد الاسف

واخيرا دنت ساعة خصمها الاكبر الذي لاتنفع معه دموعها ولا تضرعاتها ولا تدبيراتها ، فألتي بتاج الملكة من على رأسها ورى بصولجان الملك من يدها واطفأ سراج عينيها . ومثل هذا الحصم لايرشي فترشيه ولا يتحدى فتتحداه فصرخت وهي تتلوى تحت ثقله « ساعة واحدة بمملكتي » ثم ثقلت وطأته عليها فجالدته في ساعة يأس فجلدها ، واستدعى رجال الدين ليصلوا لها ودوى بعد ذلك في القصر ليحى جيمس الاول ملك انجلترا وارلندا . واسكوتلاندة »

فكان القضاء الساخر أبى الا ان يرقى العرش بعدها ابن الملكة الاسكتلندية التي تخافها البزابث وتبغضها والتي قضت عليها اخبراً بالاعدام .

## ماری تریزا (۱۷۱۷ – ۱۷۱۷)



ماري تريزا

ولدت ماري تريزا في ١٣ مايو عام ١٧١٧ في القصر الملكي بفينا ، وأبوها هو شارل السادس أمبراطور ألمانيا ، وأمها البرابث كرستينا أف برنروك التي قيل انهاكانت على خلق عظيم

وقد فاقت ماري تريزا والديها في جمال الجسم وقوة الطبع والكفاية المدهشة التي وضعتها في مقدمة الملكات. وربما كان لا يساويها في اقترات الملكات غير الرابلا أف كاستل. وقد تساويها كترينا الروسية في كفايتها

 إلا أن كترينا كانت امرأة ثائرة مجردة من الفضيلة حتى ان تلويث سممتها غطى على عظمتها التي تستحق الذكر

فكانت ماري تريزا مثالا للملكة العاملة ، كانت ذات رأس مفكر ، وهمة عظيمة ، فلم يكن فيها موطن ضعف من الناحية الشهوانية فلم تخطي، ولم تنعثر كغيرها من الملكات اللائي اشتهرن بالفضيلة ، ولكن متانة خلقها صانتها عن الزلل فبقيت في حياتها الخاصة والعامة مثلا أعلى للفضيلة

وكانت ملكة مجة للعمل أوسلطة تنفيذية مجسمة، وكان فيها من النشاط وبعد النظر والتيقظ الشيء الكثير. وأما الجلد وقوة الصبر على الشدائد وضبط النفس في عظام الامور خدث عن ذلك ولا حرج وقد قال عنها فردريك الاكبر خصمهاالسياسي : «ولو أني أثرت حربا ضدها فأني لم أكن قط شخصاً عدوها بل كنت على الدوام أحترمها ، أنها شرف لجنسها وفحر لعرشها »

ولم تكن تكنني من الفضيلة بأن تتحلى بها وحدها بل فرضت الآداب على حاشيتها وفي ممتلكاتها فكانت خدير قدوة في تقويم أخلاق الشعب

وفي عام ١٧٣٦ نروجت من فرنسيس دوق اف لورين، وكان حذا الزواج للمحبة أكثر منه للسياسة لذلك كان أتحاداً سعيداً. وكان فرنسيس دون زوجه في المقل بكثير ولكن حبها له جعلها مخلصة له طول عشرتها

وقد مات شارل السادس والد ماري وهي في الرابعة والعشرين وخلف لهـا ألقاباً كثيرة . فكانت بحكم الميراث ملكة المجر وبوهيميا وارشيدوقة النمسا وسلطانة على الاراضي الواطئة ودوقة ميلان وبارما وبلاسنشيا كما كانت بالنسبة لزواجها من فرنسيس ارشيدوقة توسكاني . والحق أن مسألتها رغم هذه الالقاب المتعددة كانت مسألة ميئسة . فقد سعى والدها في حياته أن يضمن لها بعد وفاته عرشاً لا نزاع فيه فأعلن أن ماري ابنته هي وريثة بيت النمسا . وصدقت على هذا عدة دول أوروبية . ولكنه بعد ان توفي هب المطالبون بالمروش من كل ناحية

فانفصات فرنسا من ذلك العهد الذي قطعته ثم لم تعترف بعد ذلك لماري بألقابها . وأخذ ينازعها أمراء بافاريا ـ بمساعدة فرنسا في النمسا والحجر وبوهيميا . وادعى كذلك ملك اسبانيا حقاً في النمسا وأخذ يستعد للاستيلاء على المقاطعات الايطالية . وادعى ملك سردينيا حقاً في ميلان ولم يكتف ملك بروسيا بمثل هذه الادعاءات بل انقض بالفعل على فريسته واستولى على مقاطعة سيليزيا بعد ان جعلها جنوده خراباً يباباً

فكانت الاخطار والصعاب التي أحاطت بماري عند ارتقائها المرش تكني لأن تضعف أكبر عزيمة وترهب أقوى عقل . ولم يكن الأمر مقصوراً على ما ذكرنا بل كان فوق ذلك انها كانت مهددة كذلك في داخلية البلاد كما كانت بدون جيش ولا مالية . وان شئت فقل وبدون وزارة أيضاً

ولكن لم يكن هناك أحد أكبر منها همة يوم ادلهمت الامور . وتعاظمت الخطوب . ولم يكن يصلح لهـذا الموقف العصيب . سواها ادارت عينهـا حولها فعرفت ان المجر متعلقة بها فتحولت اليها طلباً للمساعدة . وفي ١٣ يونيو عام ١٧٤١ توجت ملكة على المجر في بوسبورج

وكان لرجاحة عقالها وتأثير منطقها وحسن تصريفها للأمور شأن يذكر في موقفها فقد ناشدت رجال الدولة الوطنية والوطن. وقالت أنها كماكمة وأمرأة ووالدة وبلا معين فأنها تكل نفسها وأطفالها الى ثمتهم وأمانتهم ورفعت ابنها يوسف بين يديها وقدمته الى النبلاء المجتمعين فجرد ألف محارب سيوفهم من اغمادها وهتفوا في حماس ه سنموت من أجل ملكتنا ماري ترزا »

ولم تشهر بالشجاعة داخل حدودها فقط بل تعديها الى انجلترا حتى إن موقفها بدون نصير أثار هناك حماساً شديداً فقرر البرلمان الانجليزي معاونتها . واكتبت سيدات انجلترا ودوقات مارلبرا عائة ألف جنيه لمساعدتها كذلك . فرفضت ماري هذه المساعدة الخاصة وقبات فقط مساعدة الملك والبرلمان

واشتد الحماس من أجلها في النمسا وانتظمت الجماعات لمساعدتها في كل مكان وأحكم تحصين فينا . ونظرت الى ذلك ألمانيا وبروسيا بعين النعجب ، وأسقط في يد فردريك وطلب الصلح . واضطرت لى الصلح لانها بينا كات في مركز المدافع ضد بروسيا كان لفرنساويون والبافاريون يغيرون على بوهيميا . وبذلك هزمت لفرنساويين في بضعة أشهر ودخلت براغ وتوجت ملكة على بوهيميا في مايو عام ١٧٤٣ . وكذلك انتصرت في ايطاليا . وفي عام ١٧٤٤ . في مايو عام ١٧٤٣ . وكذلك انتصرت في ايطاليا . وفي عام ١٧٤٤ على بوهيميا وبافاريا على المام التالي استردت بوهيميا وبافاريا على عوب شارل السابع أشبعت مطامعها باجلاس زوجها امبراطوراً على

عرش ألمانيا وكانت أول من هتف « ليحيى الامبراطور فرنسيس الاول » وكانت تلقب منذ ذلك الحين « بالملكة الامبراطورة » وقد استعادت في صلح اكس لاشابل عام ١٧٤٨ كل ممتلكاتها الموروثة ما عدا سيايسيا ، وبارما ، وبلاسنشيا ، وجوستالا

وكانت كاثوليكية حريصة فلم تسمح للبابا أن يملي أوامره على على كلاكتها فحققت بذلك الفصل بين السلطة الدينية والروحية. وكانت على استعداد دائماً لان تضحي براحتها من أجل صالح رعيتها فقد كانت تقول : ﴿ إِنِي لا خَذْ عَلَى نَفْسِي الوقت الذي صرفته في نومي لانه اختلاس من رعيتي ﴾

ولما هدأت الحال أخذت تقوم بالاصلاحات الداخلية . فأحيت الزراعة ، وشجعت التجارة والفنون ، وأنشأت الطرق وأصلحتها وأوجدت عدة صناعات كالملابس الصوفية والخزف والزجاج والحرير . وازدهرت العلوم بانشاء عدة كليات وجامعات . كما أقامت عدة مدارس للرسم والتصوير والعارة ، هذا عدا المكتبات العامة الحجانية التي فتحتها في براغ واسنبرك

ولم تكن لتكتني بمعرفة القليل من شؤون الحكومة فانها كانت نخصص عشر ساعات او اثنتي عشرة ساعة لاعمال الدولة.ومع هذه العناية الفائقة بشؤون الحكومة فقد كان عندها وقت للقاء المقربين اليها وللرياضة وللعناية باطفالها الستة عشر

ومما يذكر لها بالثناء أن بابهاكان مفتوحاً للامير والصغيركما كانت مشهورة بالاحسان حتى دعيت « بأم الشعب » . وكانت في غضون الاربمين عاما التي توات فيها الحكم محبة المعدل كثيرة

العطف على الرعية .

وفي عام ١٧٦٥ مات فرنسيس الاول زوجها فكان وقع موته شديداً عليها وبقيت تلبس عليه الحداد باستمرار وتختلف الحه قبرم من وقت الى آخر . وخاطت كفنها بيديها مقدماً ودفنت عند موتها في كفنها الذي عملته لنفسها

وتوج بعد وفاة فرنسيس ابنه الاكبر يوسف الثاني ولكن. نفوذ ماري في الحكومة بتى النفوذ الاول

ولم يشب اسمها شائبة طول مدة حكمها الا اشتراكها في تقسيم بولاندة الشائن ولكرف الوثيقة السرية التي أمضيت في بطرسبورج عام ١٧٧٧ قد نرهت اسمهاعن كل ماعلق به فقد جاء فيها: « أنه اذارفض البلاط المساوي فكرة التجزئة فان بروسيا والروسيا. تتحدان ضد النمسا » ولما ثارت ثائرة اوربا ضد هذا السلبالعلني رد فردريك الاكبر بدهائه: «اما عني فاني أتوقع كل هذا الزئير ، ولكن ماذا عساهم يقولون عن قداسة انة عمى ؟ »

والحق ان ماري تريزا قد تركت وراءها صفحةنقية ماصة في التاريخ

## كاترنية الثانية

امبراطورة روسيا ١٧٢٩ – ١٧٩٦



كاترينة الثانية

في روسيا ، تلك السلاد التي تقسمها الاجواء . وخالفت الطبيعة بين أراضها فسحة الارجاء ، تلك البلاد التي لم تكن حظوظ الناس فيها أقل تبايناً : فمن ثروات طائلة يمرح أصحابها بين الاسراف واللهو والحلاعة الى فقر مدقع لا يجد معه المرزوءون ما يسد الرمق يستبد بها امبراطرة لا يعرفون لنير أهوائهم معنى ولا يقف سلطانهم عند حد . الاستبداد يدفع الملوك والحكام الى الظلم . والارهاق يدفع المظلومين الى الاغتيال تألفت له عصابات النهاستين (الفاتكين) .

الملوك علاً ون بالمتذمرين سيبريا والسجون. والفاتكون يزهقون أرواح من تصل اليهم أيديهم

في هذه البلاد قام بطرس الكبير وأنشأ مدينته المشهورة بطرسبرج ( بتروجراد كما تدعي اليوم ) سنة ١٧٠٣ وجعلها عاصمة علكته الضخمة . وأقام فيها عماله المعروف بجسامته يتطلع اليها وكأنه يكرر قول نبوخذ نصر البابلوني : « أليست هذه بطرسبر التي أنشأتها بقوة سلطاني وشدتها لمجد جلالتي » تولى الحم بعده خمس ملكات الاخيرة أعظمهن شأناً : تولت الحمك بعد بطرس الأول زوجته كارينة الأولى سنتين ، ثم بطرس الثاني وكان صبيا في الرابعة عشرة لم يحكم سوى شهرين حكم السماً. ثم الامبراطورة آنة التي حكمت عشر سنوات كان الامر فها لندمانها وانتهى سنة ١٧٤٠ بلا عمل يذكر ، ثم جاء الطامل إيفان ودعي الامبراطور ايفان الثالث لم عمله والدنه التي بعثت بالوصي بيران الى سبيريا وتولت هي الحكم سنة كاملة

وفي سنة ١٧٤١ قامت البرابت ابنة عم « آنة » بثورة على رأس الحرس الامبراطورة الحرس الامبراطورة الحرس الامبراطورة البرابث الاولى التي طال حكمها عشرين سنة أعانت انها لن تقتل وطنباً ولكنها كانت تبعث الى سيبيريا بمن تشاء في غير حساب

وفي مدينة ستنين مر أعمال بروسيا ولدت في يوم ٢ ما يو سنة ١٧٢٩ أوجاستا فردريكا أميرة الهالت ـ زيربست برنبرج التي استماضت سنة ١٧٦٢ عن هذه الالفاب بكلمتي كاثرينة الثانية تزوجت هذه الاميرة في الثامنة عشرة من عمرها بابن أخ الامبراطورة وهو وان كان كبير الدوقات الا انه رجل لا خطر له . وإذ ماتت الامبراطورة أصبح هـذا الزوج الامبراطور بطرس الثالث . عاش الى جانب زوجته عيشة داموكلس الذي كان يأكل والسيف معلق فوق رأسه بخيط

نصبت لاغتيال حياة الامبراطور ثلاث مكائد لم تفلح ، وكاترينة تدعي أن لا علم لها بشيء منها وهي التي تحيك حبائالها

كان بطرس يفضي بضعة أيام في قصره الخلوي في « اورنيانبوم » ومنه ينتقل الى قصره في « بترهوف » وفي سبيله كمن له المتآ مرون للقبض عليه ولكن جندياً سأل ضابطه متى نهاجم الامبراطور ، حزع الضابط إذ لم يكن له علم بالمؤامرة وأبلغ رؤساءه

أوقع اكتشاف المكيدة الرعب في نفوس المتآمرين. وكانت كاترينة نائمة في قصر بترهوف حيث تلاقى زوجها. دخل البها جندي في الساعة الثانية صباحاً وأيقظها قائلا. ليس للامبراطور مهلة الهضي واتبعيني

أسرعت الامبراطورة وخادمها الى عربة كانت في انتظارها جرت بهما ركضا . انكسرت العربة في الطريق فاضطرت كاترينة ان تفطع مابني من رحلتها ماشية وما سارت ميلاحتى لقيت فلاحاً يسوق عربة فأسرع اليه الجندي وأجلس الامبراطورة في العربة وجرى بها الى العاصمة

كان الامبراطور المسكين نامًا في قصره في «أورنيانبوم » بينما كانت امرأته كارينة الثانية مسرعة الى بطرسبرج لتضع تاج الامبراطورية على رأسها . وصات الى العاصمة الساعة السابعة صباحاً وتقدمت الى الجنود مؤكدة لهم ان زوجها القيصر أراد اغتيال. حياتها هذه الليلة وانهم حماتها وملاذها

أيقن الجميع صدق هذه الفرية وأقسموا أغلظ الايمان ان يقدموا حياتهم دفاعاً عنها . وهنف الاشراف بحياة الامبراطورة . وأجابهم الجند مؤمنين والضباط يشجعونهم

تقدم اليها فيلبوس قائد الفرسان يراجعها في الامر فلقيته كاترينة بصلابتها المعروفة قائلة : « لست في حاجة الى نصحك قل فقط ماذا تنوي ? » اختبل الرجل ولم يجب إلا بقوله : « الطاعة لجلالتك !. » وسلمها الترسانات ومخازن الذخائر فلم تمض ساعتان حتى كانت كاترينة على العرش والحيش تحت أمرها والعاصمة تحت قدمها

كان بطرس الثالث في غفلة عن اغتصاب زوجته ملكها فما علم حتى أسرع الى بترهوف وهنات أوقعت أبناء الثورة في نفسه خبالا أضاع صوابه . وانتهى به الامر ان كتب الى كاترينة خطاب تذلل يعترف فيه بخطئه ويطلب اليها مشاركتها في الحسكم . فكان جواب كاترينة ان أرسات اليه الكونت « بانين » يقنعه بأن يكتب إقراراً صريحاً بعدم صلاحيته للحكم ونزوله عن العرش مختاراً . ما حصل منه الكونت على هذا الاقرار حتى اعتقاه في قصر روبسكا . وإذ لم يكن بد من اعلان أسباب هذه الحوادث الغريبة ، أصدرت يكن بد من اعلان أسباب هذه الحوادث الغريبة ، أصدرت فيه شيئاً عن الامبراطور التعس . جاء الامبراطورة بلاغاً لم تذكر فيه شيئاً عن الامبراطور التعس . جاء فيه : « إن الاسباب التي حلنها على الاضطلاع بالحكم هي حبها الشديد لسعادة الشعب وحرصها على المذهب الارثوذ كسي الذي صار عرضة للضاع \_ وختمته بقولها \_ ولهذه الاسباب اعتمدت على الله القدير

وعدله السهاوي واعتليت عرش روســيا الامبراطوري وتقبات إيمان شعى الامين » ۲۸ يونيه سنة ۱۷۹۲

هذه الثورة التي لم ترق فها قطرة من الدماء اعتات عرش القياصرة امرأة غريبة ليس في عروقها نقطة من الدماء الروسية ما استقر بها الحـکم حتی تراءی لها شبح القیصر ، فلئن کان فها يشه السجن غير أن له أصحاباً ولا نزال له حرس هو لستين وقد ساءهم ما أصاب أمبراطورهم فلا بد لها من التخلص منه . أرسلت اليه أورلوف وباراتنسكي للاجهازعليه وقد ظفرا بذلك إذ خنقاء في مسكنه بفوطة . فأراحا أنفسها وأراحا الملكة ، وبانت أنباء موته الامبراطورة وهي عاقدة جلسة مع رجال شوراها فلم ترغب في إذاعها إذلم تكن قد هيأت الاذهان لقبولها فاستمرت في جلسها تبدي الهشاشة والانشراح . واذكانت في اليوم الثاني تتناول الطعام على مائدة عامة أعلن موت القيصر فقطبت جبينها وأرسات الدموع غزيرة واحتجبت بضعة أيام مدعية الحزن الشديد . ثم أصدرت بلاغاً ان «شاءت إرادة الآله القدر أن يتوفى الامراطور بطرس الثالث عن هذا العالم في نو بة مرض شديد كان يلزمه من زمن بعيد » وطلبت الى الشعب أن ري في ذلك عناية من الله خصها بها لم يكن في الشعب من بلغ به الغياء أن يصدق هذه الاكذوبة ولم يكن في الشعب من بلغت به الحِرأة ان يكذبها . وكان في هذا جواب كاف للامبراطورة لقد دلت كاترينة على مهارة بما أحدثت من اصلاحات : سنت أنظمة هامة وشجعت التجارة وأنشأت المدارس والمستشفيات وكثيراً من الترسانات والمصانع

وادعت انها أسست مائنين وخمساً وأربمين مدينة وما هي في الحقيقة سوى قرى أطلقت عليها اسم مدينة أو مدائن بدلت من أسمائها أو خرائب بقيت كما هي سوى ان وضعت لها أسماء

قامت سنة ١٧٨٧ برحلة في بهر دنير وكان برفقها جوزف الثاني لوضع أساس مدينة يطلق عليها اسمها . « اكارينسلوف » وضمت الامبراطورة الحجر الاول ، ووضع جوزف الثاني الحجر الناني . ولهذا كلمة مأثورة في هذا الظرف قالها تهكما وأيدتها الايام . «لقد قامت الامبراطورة وأما اليوم بعمل جايل ، وضمت الحجر الاول لمدينة عظيمة ، ووضعت الحجر الاخير . » فقد وقف بناء المدينة عند لهذا الحد ولم يعد أحد يفكر فها

لم يكن لكاترينة سوى هبوى شديد يتملك نفسها وهو الطمع: وإذكان الاصل في خلقها الانانية ، كان من نفسها واليها يرجع كل مطمعها . وحشية الغريزة ، ماكرة . قاسية في غلظة فى أسفل دركات الفساد . ولكنها كانت تعرف كيف تحيط نفسها بسياج من الهيبة ان لم يكن عن احترام وحب فعن رعاية ، بحيث كان فردريك الكبير ولويس الخامس عشر ، وماريا تريزه وجورج الثالث يعنون بأعمالها عناية خاصة

لم تشهر كاترينة بشيء شهرتها بمجموعة قوانيها . التي قال عنها فر دريك بروسيا : « أذا كان من الملكات من بلغن الشهرة بحق مثل ساميراميس بفتوحاتها والبزابث انجلترا بفطتها السياسية وماريا تريزة بثباتها ومتانة خلقها . فلكاترينة وحدها يبتى لقب المرأة المشرعة » ومن يدري ما في هذا القول من ترلف ومن صدق على

أن الفصل في ذلك ليس من الصعوبة في شيء متى علمنا مهانة أخلاق كاترينة ولؤم فردريك

لقد أكثرت كاترينة من موارد الامبراطورية وأفسحت مجال التجارة بما اكتسحت من المملكة التركية واطلاق حرية الاتجار في البحر المتوسط ومدت في ساطان روسيا الا انها كانت تسرف في الاموال بما يفوق ما تجمع وقد ضاعفت الضرائب على الرعايا وارهق الحكام الاهالي حتى أقفرت البلاد وجاع سكانها

وقد أرسلت مرة الىالملكة ماري انطوانت رسالة جاء فيها: «على الملك والملكات أن يسيروا في أحكام لا يعبأون بصيحات الشعب كما أن القمر لا يعبأ بنباح الكلاب » هـذه سيرتها في جميع أدوار حياتها

لن نجد لكاترينة ضريباً الا في العصور الخوالي مثل كاليجولا وكليوبترا . ندمان لاعداد لهم ، يقدر ما أنفقت عليهم عائة مليون دولار ووزعت عليهم من الممتلكات ما يبلغ في سعته الاقاليم . وبكلمة واحدة أو بجرة قلم قلبت رعاياها الذين كانت تدعوهم بابنائها الاعزاء الى ما دون الرقيق ينقلون كالماشية من قرية الى قرية . وقد النف حولها من حثالة الناس أخبهم وألا مهم طبعاً لايدانيها في ذلك سوى لويس الخامس عشر وحاشيته . يعيشون من دماء الشعب المرهق المغلوب على أمره وكان أهم أغراض كاترينة أمرين : بسط سلطانها غرباً بامتلاك بولاندا ( بولونيا ) وطرد الاتراك من الاستانة . سافت الحيوش الى بولاندا فا كتسحها وأقامت علها ملكا من لدنها وسنت لها شرائم

بأسنة الرماح وذبحت ونفت كل من وقف في سبيلها

بقي البولانديون يقاتلون روسيا في سبيل الدفاع عن أنفسهم من سنة ١٧٦٥ الى سنة ١٧٩٥ حين تم للروسيين اخضاعهم

استعان البولانديون بالاتراك فوقعت الحرب بين الروسيين والاتراك سنة ١٧٦٨ وكانت شعواء جرت فيها الدماء بحرى المياه ولكنها انتهت بخنوع العثمانيين وقبولهم مطالب كاترينة سنة ١٧٧٤ واعتراف الباب العالي باستعلال القرم وان بييح للروسيين الاتجار في البحر الاسود والارخبيل. وفي سنة ١٧٧٤ غضبت الامبراطورة على جورج أورلوف وجعلت بوتامكن نديمها ووزيرها. وهذا رجل وضيع المنبت سيء السمعة بجمع في نفسه كل الخلال المتناقضة لا يحجم عن أمر ولا يبلغ ظلمه غاية شديد النواية عسوف ظلوم فاسق مبذر لم يفتح كتاباً ولكن يعرف كل شيء ولايندي شيئاً. اذا سخطت الامبراطورة على ندمانها يعرف هو كف يبقي لها حاجة اليه. أقفر ظلمه البلاد وأرهق فحشه العباد ولكن كان يعرف كيف يسير ظلمه البلاد وأرهق فحشه العباد ولكن كان يعرف كيف يسير

انتهت الحرب الثانية ضد الاتراك سنة ۱۷۸۳ بضم القريم وكوبان الى روسيا وأطلق عليها اسما التوريد والقوقاز . فطلب بوتامكن الى الامبراطورة زيارة أملاكها الجديدة وكانت على استعداد لذلك

وفي يوم ١٨ يناير سنة ١٧٨٧ غادر موكب الملك سان بطرسبرج وهو مؤلف من أربع عشرة عربة للامبراطورة وحاشيتها وماثة وستين للاتباع والامتعة . وخمائة وستين جواداً تنتظرها في كل محلة . تتدفق العربات في جلالها تسير باعتبار ماته ميل في اليوم. و دم حاف في مكان أقيم لها قصر يشبه قصرها في العاصمة ولما بلغت «كيف» أبحرت في الدنيبر في خسين سفينة حتى بلغت «تشرسون» ترد اليها الاموال من كل ناحية من الامبراطورية. وقد اعد حيش فيه مائة وخمسون الف جندي حديثاً لخدمها. صارت بهم السهول مدناً عامرة.

اسرع أمير بولاندة للقائها وكان جوزيف الثاني يمتع نفسه بحضور حفلاتها ومشاهدة مواكبها والائتناس بسهراتها .

وكانت كارينة نفسها توزع الالماس والذهب بيدها والأشراف ياقون به بين الاهالي يلتقطونه من الارض. وقضت في هذه الرحلة ستة شهور على هذا الاسراف والتبذير وهذه الاعياد المستمرة

مل لويس الرابع عشر متاعب الحسكم فأوى الى قصره الذي ابتناه لراحته خاصة ودعاه تريانون . ابتنى فريدرك السكير لنفسه مأوى مثله دعاه سان سوسى ( بلاهم . ) فاقتدت بهما كاترينة وابتنت لنفسها مأوى دعته « الهرمتياج » ( المعتزل )

في ذلك المكان وضعت كاترينة عن رأسها تاج روسيا وتولت حماية الادب والفنون الجميلة . هناك ياجأ الندمان فاذا غضبت على أحدهم امرته بالسفر « انه لا يعرف سوى اللغة الروسية فليسافر الى فرنسا وانجلترا ويتعلم عنهم آدابهم ولغاتهم » اخذت كاترينة في ذلك المعترل تحت حمايتها فناني روسيا مثل الشاعر لومونزوف ، والروائي ساموروكوف ، والكاتب خيرسكوف ، والمؤرخ شبريبتوف ، والعالم الطبيعي باللاس . وقد عنيت بكثير من كتاب وعلماء فرنسا مثل

(4Y)

ديدرو الذي اغدقت عليه احسانها وابتاعت مكتبته مع تركها بين يديه . ووكلت الى لاهارب الجمهوري تربية حفيديها اسكندر وقسطنطين واكثرت من مراسلة فولتير . لم تكن كاترينة على شيء من الميل للفنون ولا الآداب ولكنها ارادت من رعايتهم وحمايتهم خدمة مجدها وسلطانها .

يقوم على مدى خسة عشر ميلا من عاصمة روسيا ذلك القصر البديع المعروف باسم « تسارسكو سيلو » وهو فرساي بطرسبر ج وكانت كاترينة مغرمة بهذا القصر انفقت على تزيينه وتجميله بابدع النمائيل وابهج الزخارف اموالا طائلة ، وكنى أن واجهته تبلغ الفا وماثنين قدماً . . حدث بعد خسة عشر سنة أن تساقطت منه قطع فدعت بالمقاولين يصلحون من شأنه . قدم لها المقاولون نصف مليون دولاراً ثمناً لما تبقى فقالت كاترينة ساخرة « أيها السادة أي لم أعتد يبع ثياني القدعة . »

ويديا كان بسارك في زيارة القيصر اسكندر الثاني أبصر من نافذة قصر بترهوف ديدباناً في وسط الحبل لم ير ما يحرسه . سأل بسارك القيصر مستطاعاً ما الذي يحرسه هذا الديدبان ? سأل القيصر اركان حربه ففال لا أدري . سأل الضابط . فاجاب لا أدري . أحضر قائد فرقة بترهوف وسأله فلم يزد على قوله « انها عادة قديمة سأل وما هي تلك العادة .. لا انذكر .

قال القيصر ابحث وقدم اليّ تقريراً بذلك ، وبعد ثلاثة أيام بليا ليها جاء التقرير واذا به: ﴿ انه منذ ثما نين سنة ابصرت الامبراطورة كاترينة وردة زاهرة في تلك الناحية فامرت باقامة جندي لحراستها خشية أن يقتطفها احد . ومنذ صدر امرها هذا لم تنقطع الحراس ان تتولى حراسة هذا المسكان . وهذه سيطرة القياصرة »

اعترمت كاترينة ان تزوج احدى حفيداتها من جوستاف ادولفوس ملك السويد. ولكن هذا الامير كان قد خطب اميرة من آل ماكلنبورج. عطات كاترينه هـذا الزواج ودعت الامير الى قصرها معتمدة على سلطانها وجمال حفيدتها الاميرة اسكندرينة في تحويل عزمه الاول وارغامه على قبول هذه

وقد خيل لها الوهم ان قضي الامر فاسرعت باعداد معدات الزواج وهيأت حفلة العرس في القصر الشتوي . ازينت اسكندرينة زينة العروس ووقفت الى جانب جدتها الامبراطورة . تم كل شيء ولم يأت العروس . طال الانتظار وخيم سكون قابض . اصفرت العروس واحمرت الامبراطورة ونظر المحتفلون كل الى الآخر نظرة استنكار .

جرى في هذه الاثناء مشهد آخر في مسكن المكالسويد ذلك أن المستشار ماركوف حمل الى الملك عقد الزواج لامضائه . قرأه عليه مسرعاً والملك مصغ اليه فلحظ أن هناك شرطا لم يتفق عليه : وهو ان من العادة في السويد أن تنكر الملكة مذهبها وتتخذ دين الدولة دينا لها . غير أن الامبراطورة ابت لحفيدتها قبول هذا الشرط وجعلت ذلك استثناء .

ابى الملك التوقيع على العقد . صعق المستشار لهذا الرفض . صبي يقاوم الامبراطورة . امر مدهش . ألح وتضرع وانذر . ولكن جوستاف لم يغير من عزمه . وأخيراً كبر عايه أن يخدع فأخذ العقد

ورمى به ثم اغلق على نفسه مسكنه وهو يقول: «لا اقبله ولا امضيه» من يجسر ان يبلغ الامبراطورة هذا النبأ وهي في وسط الحاشية والمحتفلين? بمدتردد أقدم النديم زوبوف واسر الامرالي الامبراطورة. فتدفق الدم الى وجهها وحاولت النهوض فلم تستطع. ولكنها عادت فاستجمعت قواها وصرفت المحتفلين بدعوى أن ملك السويد اصيب بانحراف مفاجيء . ثم انسلت الى مخدعها

واخذت العروس الى غرفتها خائرة القوى مضعضعة النفس مبتسة حزينة اذ جرحت في كبربائها ونفسها . ولكن كاترينة . الامبراطورة كاترينة الفاهرة ماذا شأنها ? .

اهينت وهي فوق عرشها . احتقرت امام حاشيتها . مكربها لا تجد في الانتقام شفاء لغليلها . سافر ملك السويد بعد ايام الى وطنه . وأخذت كاترينة تفكر في التأر بحرب طاحنة تسحق بها ذلك الفتى فاذا بها تسقط تحت ضربة الموت . سقطت وكانها ساحرة خنقها سمومها .

وجدت كاترينة يوم ٩ نوفمبر سنة ١٧٩٦ ملقاة على أرض مسكنها مفلوجة . ذهب كل علاج سدى وفي اليوم التالي رحلت هذه المرأة بآثامها وجرائمها ودناياها عن هذا العالم

لئن كانت بجرائمها السياسية والخصوصية حقيقة باللعنة الا أنها كانت على أجل ما توصف به الفرنسية المهذبة من اللطف والرقة واللباقة . لطيفة بين حاشيتها رقيقة سهلة المراس وديعة الخلق . على أن لها من الحزم والبأس ما لا يكاد يخنى على الناظر اليها . وكأن ألجلع بين لينها وشدتها جعل لها ذلك المقام المهيب وكان من حسن

لقائها وجلال هيئتها وعنايتها بكل مظاهر الملك وحرصها على رعاية قدر نفسها ماكان يضطر الجميع لاحترامها غير أن أنانيتها وانحطاطها وتهتكها ذهبت بكل شيء وجعلت منها تلك المرأة التي استعرضنا حياتها لا نعرف بين الشهيرات من ملكات التاريخ ، ملكة خلت حياتها من الاعمال الشريفة . لم تجر في أمر إلا عن حب لذاتها ودعارة في جسمها وخساسة في نفسها سوى كاترينة دي مدسيس أمراطورة روسيا التي أطلق علمها التاريخ « لقب كاترينة العظيمة »

ديدة تطحن الشعب وتدفعه الى الثورة سيأتي وقت يا مولاي متنبر فيه الشعب ولعل هذا الوقت قريب منا »

لم يعلق الملك على هذا بأكثر من قوله « لا أديد ان أسمع يبئاً عن هذا يجب أن تبتى الحال على ما هي عليه ما بقيت » . خافت إليه مدام دي بومبادور قولها « أصبت يا مايكي ، يجب ن تبتى الحال ما بقينا وبعدا الطوفان » . وهكذا عند ما هبت لماصفة واشتد خطرها وذهب الدوق دي ليانكور يباغ لويس السادس عشر انه قد سقط « الباستيل » ووقف على أنفاضه شعب يتحدى ملكة . قال الملك في دهشة وفزع « ثورة ، اذاً ! » ثورة تريانون وترل تاج فر نسا الى الترابوظهرت قبعات اليعقويين الحراء عند أبواب القصر . واجتمت الفوضى ! الاضطراب! الحلل ! عند أبواب الفلسفة ! الدين ! كلها في صعيد واحد تحت راية ذلك الحرام الحكم الرهيب

غادرت ماري انطوانت قصر والدتها الامبراطورة ماريا تريزة في فينا يوم ٢١ ابريل سنة ١٧٧٠ وكأن ما أريق من الدموع يوم رحيلها كان نذير تلك الحياة النمسة التي ستقضها في فرنسا مع زوجها لويس السادس عشر حيث صارت رهينة القدر

كان لويس السادس عشر ضخم الجبّان خجول الطبع على شيء غير قليل من الفتور في العزيمة بحيث أن والده الملك كان أكثر نشاطاً وحركة في حفلة العرس من العربس ذاته . وكانت ماري انطوانت حين ذلك في السادسة عشرة من عمرها وقام بمقد الزواج

## مارى انطوانت

1494 -- 1400

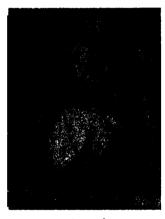

ماري انطوانت

لا بد لمعرفة أو فهم هذه العاصفة النيفة التي مرت بفرنسا في هذا الزمن من نظرة تجمع بين طرفيها . هذا لويس الحامس عشر في قصر التريانون وقد جلست اليه مدام بومبادور يسمعها مكتوباً يصف ما انتهت اليه مالية البلاد « مولاي ، إن ماليتكم في أسوأ حال وان الامور لسائرة الى الحراب . وزراؤكم في عجز ، الحرب تهدد الدين . عجل باصلاح المالية . ان الحال تدعو لفرض ضرائب

رئيس أساقفة باريس في كنيسة القصر يوم ١٦ مايو سنة ١٧٧٠ جرت الحفلات في أبهة لم يذكر الفرنسيون لها مثيلا الا أيام لويس الكبير والحزانة تنفق بالرغم من عسرها وبلنم مقدارما أنفقته عشرن مليوناً فرنكا . وهو مبلغ له قدره في ذلك الزمان

كان يوم ٣٠ مايو آخر أيام حفلات باريس وأطلقت في تلك الليلة الالعاب النارية على أبهى وأجمل ما يكون فتسابق الناس يشهدونها في ميدان لويس الخامس عشر « الآن بميدان الكونكورد » . واكتظت الشوارع بالناس ألوفا ألوفا أوفا . ولسوء الحظ اشتعات النصب المعلقة عليها الحرائق ولم يكن من سبيل لاطفائها علا الصياح من كل جانب وتصاعدت زفرات المنكوبين وذهبت مئات النفوس اختناقا . حتى أكلت النار بعضها فانطفأت . خصص المروسان نفقاتهما لتخفيف ويلات المنكوبين . وهكذا انتهت تلك الحفلات الفخمة « بين النواح والعويل » كأنها نذير سوء للمحتفل بها ماري انطوانت وما ينتظرها في حياتها الزوجية

بعد ذلك بأربع سنوات وفي منتصف الليل فاضت روح لويس الخامس عشر وتجاوبت الاصداء بذلك النداء « مات الملك . ليحيي الملك . وأسرع الرسل الى مسكن لويس السادس عشر ينادون به ملكا على فرنسا . سجد الملك الجديد وزوجته لله متوسلين « اللهم ارشدنا وخذ بيدنا إنا أصفر سناً من أن نحكم »

لم يمض على موت الملك ثلاث ساعات حتى أقفر قصر فرساي فراراً من الطاعون الذي فشا في أنحائه انتقل لويس السادس عشر وزوجته الى شواربي ولم يبق في القصر بجانب جثة الملك سوى نفر من أحط الكهنة قدراً وطائفة من الخدم ومن هنا ساروا في غير حفاوة بالجئة الى سان دنيس

ذهب الملك المحبوب لويس الحامس عشر وسرعان ما نسي . تحولت أنظار الامة الى لويس السادس عشر وزوجته ماري انطوانت ولكن الامة في عهدها كانت قد تغير شأنها فلم تعد تحتمل سيئات الحكم المطلق ونهضت تطالب بحقوقها ولم يعد في الامكان الاستمرار على ذلك المبدأ القديم « الدولة أنا » . ولا ذلك الحق الساوي الذي يحكم به الملك على ما يشاء

تحولت الانظار الى الملك الشاب والتف الشعب حوله وهو يأمل فيه آمالا كبيرة ودعاء لويس المشهى. على رجاء انه يدير سفينة الدولة وينفذها من ورطها ويسير بها بين العواصف التي تتجاذبها وينجو بها سالمة الى بر السلامة. فلو أخلص لويس السادس عشر النية والعزيمة لكان عند ظن الشعب به ولم يكن في ملوك فرنسا من يدانيه عظمة الا انه رغم طيبة قلبه وسلامة نيته ضعيف العزيمة فاتر الهمة بدأ ضعيفاً وانهى ضعيفاً. ولو ان الامر كان بيد الملكة ماري انطوانت ابنة الامبراطورة ماريا تريزة لقضت على الثورة في مهدها بيد من حديد. ولو ان الملك كان من الحرام بحيث ينفذ اليوم ما أبرمه أمس لانتقلت فرنسا في هوادة من الحرامة يتلوهما الضعف والتردد جعل وحدة الرأي محالا وجمل الثورة أمراً محتوماً

عاد الملك في حفلة رسمية الى العاصمة فقابله الباريسيون فرحين

مهللين أطربه هتافهم فقال: «ماذا فعلت حتى يحبونني هذا الحب؟». لم تفعل شيئاً ولكن المتنظر منك كثير.ولكن لويس السادس عشر لا نخوة له وكأن ضخامة جسمه كانت تحول بينه وبين تنفيذ ما يشرع فيه

وفي يوم ١٠ يونيه سنة ١٧٧٥ توج لويس الصالح كما كان يدعوه الشعب في حفلة لا يعرف ان يأتي بمثلها سوى الفرنسيين. وأرادت امبراطورة النمسا ماريا تريزة ان تتوج ابنتها مع الملك على انه لم يبد من ماري انطوانت ميل الى ذلك

نشأت ماري انطوانت على ما ألفته من الحرية في قصر النمسا فكان لابد لها من زمن طويل تأخذ فيه نفسها بالتقاليد الفرنسية حيث كان لكل حركة ولكل خطوة ولكل حديث شرائط معينة ورسوم محدودة لا يجوز الاخلال بشيء منها

نذكر مماكتبته مدام كامبان عن تلك التقاليد بعد ان وصفت ماكان يحيط بالملك والملكة من الابهة والنظام والرياش : « إن ماري انطوانت كانت تلبس ثوباً أبيض بسيطاً وعلى رأسها قبعة من القش وبيدها سوط صغير ، تسير على قدميها لا يتبعها سوى خادم واحد حتى تبلغ لبتي تريانون ولم يكن في منظرها ما يأخذني . وظني ان هذه السذاجة هيأول اخطائها وأحقها في نظر كل من ونا منها »

في حين ان خدمة الملك والملكة وولي العهد كانت شرفاً يتسابق اليه كبار القوم وكبيراته. ولم يكن للملكة ان تبارح مكاتها دون أن يسير خلفها الاشراف والشريفات ، ولم يكن لها أن تخلع ثيابًا أو تلبس غيرها ألا في نظام تقاليد لا بد منها كما يحدث في بلاد مادي وفارس

حدث في صباح يوم من أيام الشتاء القارس ان الملكة ماري انطوانت كانت نصف عاربة تقريباً وأرادت ان ترتدي ثوباً فأخذته السيدة الوصيفة اليها ، دخلت الوصيفة الاولى ، وتقضي اللياقة الرسمية ان تقدمه هي فترعت قفازها بسرعة وتناولت الثوب وفي هذه اللحظة قرع الباب وكانت القادمة هي دوقة أورليان ، والرسميات تقضي ان تكون هي حاملة الثوب ولكن القوانين المتبعة تقضي ان يعاد الثوب الى الوصيغة ومنها الى الوصيغة الاولى ومن هذه الى الدوقة فدار الثوب دورته واذا بالكونتس دي بروفنس داخلة الكونتس وهي تقدمه الى الملكة . واذ رأت الملكة تنتفض برداً كنظر حتى تخلع قفازها بل أسرعت بالقاء الثوب على كنفي الملكة فلم تطق الملكة صراً وصاحت : « ما أبعد هذه اللياقة وما أكثرها غلم تطق الملكة صراً وصاحت : « ما أبعد هذه اللياقة وما أكثرها عناء » . هذا شيء من تقاليدفوساي حينذاك

أهدى لويس السادس عشر الى ماري انطوانت قصر البقي لريانون لتكون فيه على ما تشاه من الحرية ولم يكن شيء أحب اليها من ذلك ، أقامت طليقة من قيود التقاليد تمرح في ثوبها الابيض وقبعتها القش تقطف الزهور وتطارد الفراش وتحادث الفلاحات وهن يحلبن على أبسط ما يكون

اجتلبت هذه المذاجة على ماري انطوانت شهرة ساخرة

وجملتها مضغة في أفواه الكثيرين في فرنسا وأوربا ولم تدخر عمات الملك وسماً لجمع الاحاديث يتحدثن بها في تهكم على الملكة

ومن أخمامًا التي لا ينتفرونها لها انها أمرت يوماً السيدات المواتي كن في حاشيتها بالجلوس. ساء هذا الامر صاحبات المقام الاول وعددنه ساجة وغلظة وتشدقت به الشريفات في بلني ولوفيسين . الويل لماري انطوانت التي لم تكن تفكر في شيء من هذا

وضعت الملكة يوم ٢٢ اكتوبر سنة ١٧٨١ صبياً فهناً ها الملك بقوله : « لقد أتيت يا سيدني اليوم بأعز ماتتمنى الامة . جئت لها بولي عهد » وقد بلغ السرور من الشعب مبلغ الجنون اذكان بجتمع الناس من كل الطبقات يقبلون بعضهم البعض على غير معرفة . وكان سرور الملك أبلغ

كانت الملكة حينذاك في ريعان الشباب وعلى أجمل ما يكون يحيث كانت موضع اطراء الكتاب من الفرنسيين . غير ان احترام الملك والملكة أخذ يتضاءل حتى احتراً عليه آله بحيث انك لو دخلت عليه في مجلس لما عرفت أيهم الملك

كان يوم ٥ مايو سنة ١٧٨٩ يوماً عظيا ازدانت فيه فرساي بأبهى رياشها وطنافسها . ذلك يوم منح الملك الشعب برلماناً حرم منه مائة وخمسين سنة . وكان ذلك في نظر الجميع مطاع عصر الحربة القومية . على ان الشعب عند ما رأى موكب السارين الى محلة البرلمان في صفوف متباينة نفرق بين طبقات الامة . خامره الاستباء . اذ الشعب نفسه في آخر الصفوف ليس بينه من الاشراف سوى الكونت الشعبي ميرا بو . مر" الامراء ثم الملك في غير أبهة والملكة في جلالها الطبيعي تدل هيئتها على انقباض في النفس تحاول عبئاً اخفاءه . لم يحيها الشعب كمادته لتحيي الملكة بل كانت صبحاته لتحيي أسرة أورليان

غيظ الأشراف من سلطة الشعب النامية وتحالفوا على أن يطفئوا شرارة الحرية. عقد الملك يوم ٢٣ يونيه جلسة في فرساي وأضمر الاشراف القضاء على جماعة الشعب واذ كانت الحفلة في نظامها وتفاليدها على ماكات الحفلات في العهد القديم جمل الملك همه في كل خطابه تمكرار العارات الآتية « أريد \_ آمر ـ أنهى» وخم خطابه بقوله: « آمر كم أيها الاشراف بالانصراف وان نعود غداً صباحاً الى المجلس حسب نظام كم »

انصرف الملك وحاشيته وتلاهم الاشراف والكهنة . انطلق هؤلاء واثقين أنه قد قضي على جمهور الشعب . ولكن نوابه بقوا في مقاعدهم وجاءت الازمة . لا مفر من واحدة من اثنتين : المقاومة أو الحنوع . الثورة أو الاستعباد . لحظ الماركيز بريزة أن الجلسة لم تفض فتوسط الساحة وصاح بصوت جمهوري . لصوت يخضع له خسون ألفاً من الجنود على استعداد تام للعمل . وسأل قائلا: «هل سمتم أمر الملك ؟ »

أجابه ميرا بو بعين يتطاير منها الشرر وصوت كصوت الرعد : «نم سمعنا أمرالملك. ولست ــ أنت الذي لامحل لك هنا ولا صوت ــ بالذي تذكر نا كلماته . اذهب وقل لمن أرسلوك إنا هنا بقوة الشمب ولا شيء يخرجنا بمن هنا سوى قوة الرماح »

كان الاشراف يتهادون التهائي فرحين مسرورين لاعتقادهم القضاء التام على جماعة الشعب يتسابقون الى تقديم تهاشهم الى الملك وبلغ من سرور ماري انطوانت ان قدمت اليهم ابنها قائلة: اني أعهد به الى الاشراف

دخل المركيز دي بريزه وأبلنع الملك ان النواب مستمرون في جلستهم وانه ينتظر أمره . خطا الملك خطوات ثم قال « حسنا دعهم وشأنهم ? »

لو ان هذا وقع في عهد لويس الرابع عشر لبعث بهم الى الباستيل أو المشنقة ولكن عصر لويس الرابع عشر انقضى

جاء يوم ١٤ يوليو سنة ١٧٨٩ واذا باريس كلها في هرج . النوغاء يعبنون في المدينة طلباً للسلاح ، قدم كل ما لديه من سيوف وغدارات وبندقيات . ثم أغاروا على النرسانة الملوكية تركوا ما بها من أسلحة أثرية . ولم يقوا على شيء من السلاح . ولكن ماذا يغني الشعب هذا السلاح وقد وقف المرشال بروجلي بخمسين الف جندي وافرة السلاح على مقربة من فرساي . ووقف لهم بنسفال ببضعة آلاف من الجنود السويسرية والجرمانية في شان دي مارس متأهبة للانقضاض على هؤلاء الباريسيين ، وتلك القلمة الهائلة المخيفة قلمة الباستيل التي يبلغ سمك جدرانها أربعين قدماً من أدنى وخسة عشر قدماً من أعلى ، وقلاعها التي تعلو الى ارتفاع مائة وغشرين قدماً عدافعها. فهل يمكن الاستيلاء على الباستيل السلاح .

السلاح . اشتد طلب الشعب للسلاح ثم اتجهت الانظار الى الانفاليد . لم يلق الشعب من الحرس مقاومة فاندفع الى الخازن واستولى على ثلاثين الف بندقية وستة مدافع ومن ثم تصابحت هذه الجماهير بكلمة واحدة الى الياستيل . إلى الياستيل . وكانت الاصداء تتجاوب من جميع الجهات . انقض من عامة الشعب مائة الف أو يزيدون على ذلك الحصن الحصين حصن فرنسا الذي حاصره البرنس دي كونده ثلاثة وعشرين يوماً وارتد عنه حاسر الطرف وقف دي لوني حاكم الحصن على قمة القلعة ساعات طويلة يسمع زئير الشعب وزمجرة ذلك السيل الجارف. أوفد الناخبون من « أو تل دي فيل » المسيو توريو يدعو الحاكم الى التسليم. استقبله بين رجاله فقال توريو أدعوك باسم الشعب الى تسابم الحصن . وكان دي لوني ينتظر مجيء الجنود من فرساي ، أبي النسلم قائلا لا أطلق النار على الشعب اذالم يطلق الشعب النار عليه . أبصر توريو بالمدافع وكان يعلم ان قد صدرت اليه الاوامر من أوتل دي فيل بحلها فقال: « انك لم تحل المدفعية »

- لقد سحتها فقط
- --- أُوكا تنوي حلها اذاً ?
- ان المدافع هنا بأمر الملك ولا تحل الا بأمر من الملك

فقال توريو: « يا سيد دي لوني ان الملك الحقيقي الذي أنصح لك بطاعته هو هذا » مشيراً الى الجاهير التي تملاً الميدان مشهرة سيوفها

-- قد تعرف أنت ملكين أما أنا الحاكم فلا أعرف الا ملكا

واحداً هو لويس السادس عشر الذي بأمره أسيطر هنا على كل شيء . ثم احتدم فقال باسم الملك آمرك ان تترك هذا المكان حالا

انسحب توريو وبدأ الهجوم هجوم الباريسين كلهم شعب وكهنة ونساء وأطفال دام الهجوم خمس ساعات تباعاً وبعدها رفت القلعة علم السلام . ذلك ان دي لوني رأى نفسه وحيداً لم تأته الجنود من فرساي وانصرف عنه رجاله الىالنائرين. أراد ان ينسف الفلعة باضرام النار في مخازن البارود وكان بها مائة وثلاثون برميلا (زيتلا) وقف له جنديان وحالا بينه وبين ما أراد فحميا مئات الالوف من الموت . رأى الناس علم السلام فأوقفوا اطلاق اللو وهنف الجيع « سلم الباستيل » . سلم الباستيل

ذهب النوم عن عيون جميع سكان فرساي الا الملك . بني له الحرس الفرنسي والحرس السويسري وجميع الاشراف وما بني وفياً له من الاهالي غير ان الشعب باستيلائه على الباستيل قد أصاب منه مقتلا

يقولون من أراد الله به شراً ذهب بصوابه . وكان هذا شأن الحاشية الفرنسية اذ أمعن الاشراف في الكبرياء العالي واحتقار الشعب . حتى قالت ماري انطوانت جازعة « ان هؤلاء الاشراف يدفعون بنا الى الخراب »

كان جيش فلاندر مسكراً في فرساي وفيأول اكتوبر أقيمت في القصر مأدبة للضباط جرى فيها الشراب مجرى المياه وكان الاسراف والبذخ على أقصاهما . واذ كانوا يسخرون من الشعب وثورته كان هؤلاء قد رفعوا رايتهم واشتد حنقهم . القصر يقيم

الولائم والشعب يتضور جوعاً ، فرساي تتهلل فرحاً وباريس تذرف دموع الحزن

جاء يوم ٥ أكتوبر وكان حالك الظلام قارس البرد وأهل باريس لا يجدون ما يسدون به الرمق . ازدحم الناس حول الخابر ولم يجدوا كسرة . صاح بهم صائح : « الى فرساي أيتها النساء » النطلقن الى فرساي تتقدمهن فتاة تحمل الطنبور وهن وراءها يصحن: « خبر ! خبر!، لنعلم الرجال الشجاعة ، واذا لم يكن في وسعهم حمايتنا فلنحم أنفسنا ، الى فرساي »

وقف الجمع بياب التويدي فأسرع السعاة لا بلاغ الملك والملكة بالخطر الداهم فلم يكن من جلالته سوى الذهاب والتلهي بالصيد والقنص في ميدون ثم عاد فرأى في قصره سبعائة رجل قــد جردوا السيوف وتأهبوا للدفاع عن القصر

لم تمض خس دقائق حتى وصلت النساء ودخل الى الملك خسة عشر منهن فأحسن الملك لقاءهن ووعدهن خيراً فانطلقن ينشدن : « فايحيا الملك »

وفي الساعة التاسعة أشيع ان الجبرال لافايت على رأس الحرس الوطني والحرس الفرنسي وجماعات من الباريسيين في سبيلهم الى فرساي . أسرع المسيو سان بريست فأ بلغ الملك ناصحاً له بمغادرة المقصر وان الركائب معدة لسفره حيث يشاء آمناً

أبى لويس الا المقام حيث هو لا عن شجاعة لمواجهة الحوادث بل عن عجز عن اعترام أمر فحقت عليه كلمة الملكة : « الرجل المسكين »

(114)

لمُحِد المُلكة في زوجها عوناً ولم تكن في حاجة الى أحد، فبقيت وحدها محتفظة بشجاعتها لان ابنة ماريا تريزة تعرف ما تقصد اليه ولا ترهب فرنساكها فأقامت حيث أولادها وزوجها

وصل لافايت عند منتصف الليـــل وكان قد أنهكه النعب وعزم على حماية القصر ، وطلب من الملـكة والسيدات الانصراف الى مخادعهن وان ينمن مل. جفونهن

اهتدت جماعات الشعب بالرغم من الحرس الى باب غير حصين ولحوه متدفعين حتى بلغوا مكان الملكة . ووقف الحرس للهاجمين يدافعونهم حتى تساقط رجاله الواحد بعد الآخر وكانت الملكة قد تمكنت من النجاة بنفسها ، اغتصب الجمهور غرفتها وأخذوا يطعنون فراشها بالرماح حنقاً ، حتى جاء لافايت فأخرجهم

كان ذلك يوم ٥ اكتوبر وما طلع صباح يوم ٢ حتى ازدحم الناس حول القصر يطلبون الى الملك الذهاب الى باريس ولم يكن في وسمه سوى اجابتهم الى طابهم فهتفوا جميعاً ليحي الملك . ولكنهم أعلنوا سخطهم على الملكة فكان صياحهم: « لتسقط المسوية »

قال لافايت للملكة : «أن الملك سيسير ألى باريس فما تقصدين؟» فكان جوابها : « أصحب الملك » . وفي المسام سار الملك والملكة الى باريس

وتنابعت الشهور حتى مل الملك المقــام وأخذ يفكر في الهرب والوصول الى الحدود وهناك يجمع رجاله وينظر في تسوية الحلاف الذي أودى بالمملكة وكان جبريل أونوره دي ميرابو « ابن الصاعقة » وأفظع من تكشفت عنه الثورة وأروع الرجال خلقاً وأعظم خطباء فرنسا يملك زمام الجمهور وهو كماكان يعتقد في نفسه انه وحده فقط يستطيع انقاذ المذكية

وفي سانت كلود جرت المقابلة المشهورة بينه وبين ماري انطوانت فعرفت له قدره وأثنى على جلالتها ودامت المحادثة ساعة ختمها ميرابو بقوله: «ان سيدتي الامبراطورة والدتككانت اذا أذنت لاحد في محادثتها لا تصرفه حتى تسمح له بقبلة يدها » مدت اليه ماري انطوانت يدها فقال ميرابو : « مولاتي لقد نحت الملكية »

ولسوء الحظ لم يمهل القدر ميرابو حتى يبدو منه ما يدل على حرصه على وعده أو نقضه فقد لفظ الفس الاخير في أبريل سنة ١٧٩١ ويموته ماتت آمال الملكوالملكة . فاعترما الهرب وأعدا كل شيء وخرجا تصحبهما اليزابث والطفلان ومدام تورزيل . ركبوا العربات وجرت بهم مسرعة الا أنهم لسوء حظهم عرفوا في فارين فردهم الشعب الى التويلري أسوأ رد وكان ذلك يوم ٢٠ يونيه سنة ١٧٩١

مضت سنة كاملة وفي يوم ٢٠ يونيه سنة ١٧٩٢ أحاط الشعب القصر هاتفاً لتحيا الامة . ثم اندفع الرعاع الى القصر وأكرهوا الملك على لبس القبعة الحمراء قبعة اليعقوبيين ، فلبسها صاغراً والشعب يهتف فليحي الملك . عاد لويس وذهب الى المرآة فأ بصر هذه القبعة على رأسه ، فجز ع وبكي وقال لزوجته : « سيدتي لم آت ِ بك من فينا لتشهدي هواني على هذا الشكل »

ازداد موقف الملك والملكة مع الايام خطراً فرأى الملك عملا بمشورة أصحابه ان يحضر الجلسات العمومية بنفسه

ذهب الى المجلس فأبوا عليه الدخول قائلين: « لا يدخل . لا تخدع الامة . النزول عن العرش أو الموت » . ولكن الجنود أفسحوا الطريق ودخلت العائلة المالكة المجلس . دنا الملك من الرئيس وقال : « جثت الى هنا منماً لوقوع جريمة كبرى ولاني لا أعرف مأمناً خيراً من المقام معك »

فأجاب الرئيس: « لتثق جلالتك بنيات الحِلس »

كان المجلس شديد الزحام والكل في ريب من الموقف يشعر أجليع ان العاصفة تتجمع على رأس العرش ولا يمنع انقضاضها مانع. أشار الملك الى أحد أتباعه وحادثه همساً فانطلق التابع.فزع النواب وأحاطوا بالرسول يسألونه في حمية ولجاج: «بماذا أمرك، أي أمر صدر ? تكلم . تكلم » ضحك الرسول فقال : «ألا تذكرون انكم أمام « بوربوني » لقد أمر الملك ان أعد له الغداه »

هـذا حال الملك ينها كان الفوغاء يهاجمون قصره والحرس السويسري يسفك دمه دفاعاً عنه كان يمتع نفسه بالطعام والشراب في غير مبالاة . جاء صباح يوم ٢١ يناير حيث حوكم الملك وصدر حكم القضاء بمو به وسقطت رأسه الملكية تحت سكين المقصلة . وبقيت الملكة وأولادها أسرى السجن

آخذت ماري انطوانت من سجن « التامبل » الى سجن الكونسيرجري حيث ننتظر يومها المشؤم واذ كانت داخلة

اصطدم رأسها بحداثد الباب فسال دمها.سألها الحارس: «هل اصابك سوء يا سيدتي ؟»

فقالت: «كلا لم آلم له» ولم يكن أحد يواسبها في سجنها سوى امر أة السجان وروز إلي لامورلير . بقيت عشرة ايام دون أن تبدل ثيابها رغم رجائها ، غير أن ميشوني احضر لها من سجن النامبل بعض قصان وثياب داخلية وذلك الثوب الايض الذي ارتدته يوم نفذ فيها الحكم . وما كان اصعب عليها من ان ينزع كل يوم من حلاها وتذكاراتها المحبوبة ما تمنحه للسجان ولرفيقتها. شتان بينما كانت عرح فيه ايام عزها من نعيم وبين ما تلقاه في سجنها من ضنك وما يصدع آذانها من تهم كزوجة ووالدة محتملها في غير تذمر ، أو شكوى وكان اخر ما أصابها في عزة نفسها أن انتزعت هدية والدتها وهي قفاز وخصلة شعر اوصلته مم احد الاوفياء للويس السادس عشر

وكان اخر ما أصابها في عزة نفسها أن انتزعت هدية والدتها وهي قفاز وخصلة شعر اوصلته مع احد الاوفياء للويس السادس عشر وهو المسيو هيو ليوصلها الى ابنها وانتزعت آخر حايها وقدمته الى السجان فعرف وصودر

وفي يوم ١٤ اكستوبر جيء بماري انطوانت للمحاكمة وكان في مجلس القضاء رئيس وأربعة قضاة والمنفذ وكانب السجل وخمسة عشرمن المحافين .وكان يلوح على وجوه الجميع ماقدر للملكة

والحقيقة ان فظاعة عهد الارهاب كانت قد بلغت حد الجنون ويقال ان الجلاد فوكيه تنفيل كان يقول انه يشهد بعيني رأسه أرواح قتلاه تهدده نهاراً فقد بلغ عدد ضحاياه من يوم ١٠ مارس سنة ١٧٩٣ الى يوم ٢٧ يوليو من السنة التالية ألفين وستائة تسعا وستين نفساً نقدمت الملـكة في ثوب ملطخ بالسواد

قال القضاة \_ ما اسمك?

أجابت الملكة ــ ماري انطوانت دي لورين النمسوية

-- ماهو شأنك ?

--- « أرمل لويس ملك فرنسا »

-- كم عمرك ?

عانية وثلاثون

تليت ورقة الآتهام وتقدم الشهود وما كان آلم لنفسها من رؤية جاعة تعرفهم حق المعرفة وشرهم سيمون سجان ابنها ولما وجهت اليها تهمة العلاقة الفاسدة بينها وبين ابنها لم تحر جواباً . ولما سئلت في ذلك ثانية قالت وهي مالكة جميع قواها في ثبات عجيب . لم أجب لان الطبيعة ذاتها تأبى الجواب على تهمة توجه الى والدة . أي أستشهد بالسيدات الحاضرات وجميعهن أمهات أولاد في سن الين الصغير

انتهى التحفيق وسئلت الملكة هل لديها ما تقوله فأجابت: «كنت ملكة فانترعتم ناجي، وزوجة فقتلتم زوجي، ووالدة فحرمتموني أبنائي، لم يبق سوى دى فخذوه ولا تطلوا عذابي». ساد السكون وأصفت في هدوء الى الحكم عليها بالموت. وكان ذلك صباح يوم ١٦ اكتوبر سنة ١٧٩٣

سارت الملكة بعد ان احتملت محاكمة دامت عشرين ساعة في هدو، دون ان ثلقي على قضاتها بل جلاديها نظرة لوم أو غضب كتب سانت يف عن ذلك : « لا أظن أثراً أدل على فظاعة جنسنا وشناعة طبائعنا من محاكمة ماري انطوانت. فلو نظر انسان الى عصر يعد نفسه مستنيراً، بالنا درجة عالية من الحضارة يختم عهده جمل وحشي كهذا فلابد ان يشك في ان الوحشية الضاربة التي تسكن أبداننا هي صاحبة الامر فينا »

كانت باريس صباح يوم ١٦ اكتوبر أشبه بمسكر عام ، الجنود مصطفة في الطرقات والمدافع منصوبة ومنع السير في الطرق ما بين الكونسيرجري وميـدان الثورة

ر لت ماري انطوانت من سجنها وما رأت العربة في انتظارها حتى جزعت غير ان جزعها لم يدم . استبسات كمادتها وركبت العربة وخلفها ساسون ووكيله واخترفت شارع سار أوتور، والشعب يلج حولها بهتافه المؤلم لتسقط النمسوية

سارت في موكبها هذا والجنود حولها حتى لـكانبها تسير في موكبها أيام عزها والناس يهتفون لتحي الملكة

ينها كانتالملكة تصعد درج المقصلة وطأت قدمها رجل الحارس فالنفتت اليه في دعة قائلة: ﴿ أُرجِو البك معذرة ﴾ كأنها تخاطب شريفاً في قصر . من ثم ركمت وصات صلاة قصيرة ثم وجهت نظرها الى سجن النامبل وقالت وداعاً يا أبنائي اني ذاهبة للحاق بوالدكم

ربطت الى اللوحة وانحدرت سكين المقصلة وختمت مأساة ماري انطوانت

## جوزيفين

11/2 - 11/1



جو زيفي*ن* 

إن في حوادث التاريخ ما هو أدعى للمجب من تمخيل الرواة وأعجب ما دو نه الناريخ من عجب حوادث جوزيفين أمبراطورة الفرنسيين

لم تكن جوزيفين على شيء كير من الهذيب العلمي إلا براعة في الموسيق والرسم والتصوير والرقص مما جعلها على علم دقيق المسائل الكبرى وألطف من يتحدث الى الناس في حدة نظر في الشؤون السياسية حتى قال عنها نابوليون انها أحكم وابصر مستشار مه

مع اخلاص صادق لزوجها كان له أثره في جميع أعماله وكان إذا ذكرها قال عها الها مرشده الامين

نذكر لجوزيفين قبل زواجها من بونابرت حادثتين : الاولى اذ. كانت فتاة تمرح في مزارع عمها في الهند الغربية حيث شاهدت فتيات قمدن الى عجوز عرافة تكشف لهن عن مستقبلهن فدفعها الاطلاع الى التقدم الها

ما أبصرت العرافة كفها حتى علما دهشة

فقالت جوزيفين : ماذا ترين ?

فقالت العرافة : لا تصدقين ما أُقول

-- تكلمي . تكلمي . هل هناك ما يخشي أم ما برجيء ?

— أنت المسؤولة اذاً . إصغي الي<sup>\*</sup>

-- ستتزوجين قريباً ولا يكون زواجك سعيداً وتصيرين ارملا ـــ وبعدها تكونين ملكة فرنسا تقضين سنوات سعيدة ثم تمونين في. مستشفى بين هرج مدني

لم تفكر جوزيفين في هذه النبوءة بل كانت نمزح بها مع رفيقاتها . ولكنها بعد أن نزوجت من الفيكونت دي بوهر نيه وسقطت رأس زوجها نحت سكين المقصلة وأودعت هي السجن حيث جيء أيضاً بمدام فونتني عاودتها تلك النبوءة فكانت تتلهى بها متشجعة زاعمة لرفيقها انها لن بكون نصيها الموت وانها ستكون ملكة فرنسا

كان المسيو تاليان من كبار رجال الثورة يحب مدام دي فونتني حباً حباً ويمر أمام سجنها كل يوم حيث كانت تبصر به هي وجوزيفين من النافذة الحديدية . رأته مدام دي فونتني يوماً فأومأت اليه ان اقرَّب فدنا من النافذة فأسقطت له في ورقة كرنب الرسالة النالية: « تقررت محاكمتي والنتيجة مؤكدة فان كنت تحبني كما زعم فابذل جهدك لانقاذ فرنسا وانقاذي »

فزع تاليان لما يهدد حياة حبيته فأطلق لسانه في «الكوفنسيون» ضد الطاغية روبسبير حتى أهاج النفوس ضده وكان في ذلك سقوط رأس الطاغية تحت تلك المفصلة التي أذهب بها حياة الكثيرين وهكذا نجت مدام دي فونتني وجوزيفين واشتد يقينها ان ستصير يوماً ملكة فرنسا

والحادثة الثانية وقمت لها بعد خطوبة الحبرال يونابرت سارت به يوماً لاستشارة محاميها العجوز المسيو راجيدو ، تركت خطيها في غرفة الاستفيال المجاورة ودخلت هي إلى المحامي اطلمته على خطوبهما من الجنرال فأى علمها ذلكُ وأراها سوء حاله وشنع عليه وكان بو نامرت يسمع ذلك على غير قصد . ساء رأي المحامي فيه فدافعته وكان المحامي بزداد في الحط من شأنه . لم يطق نا بوليون صبراً فنهض عن مقعده، أبصرت به جوزيفين فأسرعت وتأبطت ذراعه وانصرفا لا يتحدثان في شيء مما جرى الى ان دارت الايام دورتها وحاءت عشية تتويج نابوليون وجوزيفين فدعا الامراطور المسو راجيدو وأعاد اليه ذكري مشورته وما سلف منه اليه مر ﴿ الْهُجَاءُ .اعتذر الرجل بأن لم يكن له علم بالمستقبل فقال الامبراطور: « إن المستقبل فوق علم كل انسان » وبعد أن أبدى له سخطه عطف عليه وقال : ﴿ أَنِي أَحَكُمُ عَايِكَ بَأَن تَحْضَر حَفَلَةً تَتُوبِجُنَا غَداً وَانْ تَكُونَ فِي مَكَانَ محيث أراكُ وكان المحامي العجوز في ذلك عقابه » كانت جوزيفين اذا غاب نابوليون لا تستفر حتى تعلم آخباره فاذاكان في حرب أمرت أن يؤتى البها بأنبائه فيكل وقت تصل ليلا أونهاراً. ولقدقال لها يوماً بورين: « أي على يقين انك ستكونين على الرغم منك ملكة أو أمبر اطورة » فأجابته جوزيفين: « لا أطمع في شيء من هذا وكل ما أتمنى أن أبقى زوجة القنصل الاول » أما عنايتها بخدمها وعطفها على كل من حولها فكانت مضرب

الأمثال

ولقد سمحت مرة في ليلة باردة رجلا يسعل تحت نافذتها . عجبت أن يكون انسان في ليلة كهذه خارج منزله عرضة للرطوبة . سألت عن ذلك فقيل انه الحارس . فما كان منها في الند الا أن استدعت الضابط وقالت له : «كنى ما يلقاه الحنود في الحروب من بلاء . فاذا راجعوا الينا وجبت العناية براحهم ، أي لا أزيد حارساً » ابتسم الضابط لعطف الاميراطورة وصرف الحارس وألني مهمته

المعروف عن نابوليون أنه قليل التحدث بحيث انه لو شوهد بحادث أحداً عجب الناس وسجلوها عليه . وصفته جوزيفين في منزله قائلة: « انه دقيق الذهن رقيق الفلب طيبه . سايم الدوق جامع لصفات الرجل المحبوب وله فوق عواطف الرجل الشريف ذاكرة واعبة »

كانت جوزيفين شديدة الولع بالمصوغات وما اليها من الزخارف وكانت في هندامها بارعة الذوق كما كانت رقيقة العاطفة ، وقد بلغ حذقها في اتقان هندامها ان كانت تبدو أملك للناظرين من أخت زوجها بولين وهي آية من آيات الجمال ، وكان سبباً ما لتلك الموجدة

التي كانت الاخت مجدها على الزوجة . كانت جوزيفين كرعة اليدين سخية الطبع تندق الهدايا على حاشيتها وكانت تمكثر من الحلم على نسائها تحلع عليهن الثوب ولم تكن لبسته سوى مرة أو اثنتين،كثر ذلك حتى أصبح الحلم تجارة رائجة تبيعه السيدة الى البهود الذين يعرضون عليهن مصوغات بحيث انه قد أصبحت الاميرات تتسابقن الى مشتراها من البهود الذين كانوا بحصلون عليها من نساء حاشية الاميراطورة

لم تجد جوزيفين مشقة في أتخاذ الهندام اللائق بمقامها وهي. زوجة القنصل الاول اذكان الشأن بمهد الجمهورية ان يحتذوا حذو اليونانيين والرومانيين في أزيائهم

غيرأن نابوليون في عهد الامبراطورية كانحريصاً أن يعيد بلاطه أزياء وتقاليد لويس الرابع عشر والخامس عشر يشتد في ذلك شدته المعرونة . وكانت جوزيفين بالرغم من كونها ابنة الثورة لم تكن أقل منه سرعة في الانتقال الى حالها ألجديدة فكانت في هندامها ملكة حقاً وفي استقبالها ملكة حقاً لا تفرط في شيء

أنشأ نابوليون طائفة جديدة من الاشراف فكانوا قذى في أعين الاشراف العريقين .يسوء هؤلاء اغفال شأنهم ورفعة جماعة كانوا من قبل سوقة أو لا خطر لهم

أما علاقة نابوليون بزوجته فلا يدلك عليها أباخ من الحادثة التالية : هم نابوليون بعمل من أعماله فأرادته جوزيفين أن يعدل عنه بحجة ان ذلك يوم الجمعة وهو يوم نحس فأجابها الامبراطور : « قد يكون ذلك في رأيك أما أنا فان هـذا اليوم أسعد أيام حياتي لانه

يوم زواجي منك 🕽

جاء يوم التتويج ولا أدل على شعور جوزيفين بخطره من رسالتها الى البابا ييوس السابع حيث قالت: «أني أشعر وقد أصبحت أمبراطورة الفرنسيين ان من الواجب على ان أكون لهم أما، وماذا يقربهم الى قابي اذا كنت لا أقدم لهم سوى أمان ? الاعمال وحدها هي التي بحق للشعب ان يطالب بها من يتولون حكومته »

كان يوم ۲ دسمبر ســنة ۱۸۰۶ يوماً مشهوداً فرغت له هم الباريسين وآل التوينريكافتهم وخاصتهم

ازينت جوزيفين زينتها الكبرى أبست الامبراطورة ثوباً من الحرير الابيض مطرزاً بالذهب وعلى صدرها بالماس وعليه رداء من القطيفة قرمزية اللون عليه نقوش ذهبية وفوقه الماس

أما الحواهر فكان أهمها الناج والاكليل والحزام . يلبس الاول في الحفلات الرسمية والثاني يوم النتويج ويشد الثالث على خصرها وكلها مرصة بالماس الوردي ويقال انه قد بلغت زنة عصبة الحجيين وحدها تسعة وأربعين حية

ولبس نابوليون يوم التتويج ما لا يقل في قدره وجلاله عما الرتدته الامبراطورة من القطيفة البيضاء المطرزة بالذهب والازرار الماسية والحبوارب الحريرية وكان رداؤه كرداء الملكة الاانه أنفل وزناً فقد بلنت زنته عانين رطلا

قد قال في ذلك نابوليون لامينه مازحاً وهو يعرك أذنه:«حسن حسن كل هذا ولكن سنرى الحساب »

كانت الكنيسة في أفخ زينتها وقف نابوليون والى يساره

الامبراطورة حاومها الاميرات وعلى يمينه اخوته وكبير مستشاريه وكبير أمناه خزائيه . جرت الحفلة الدينية في أربع ساعات ضربت فيها الموسيقي أنغاماً وضعت خصصاً وكان يؤديها المائة عازف . عدا رجال الموسيقي الحرمانيين، وقف نابوليون وسط الحفلة وتناول التاج الامبراطوري ووضعه على رأسه . ثم أخذ تاج الملكة ووضعه أولا على رأسه يها كانت الامبراطورة راكمة أمامه على قاعدة المرش ثم وضعه على رأسها وما انهت الحفلة ووضعت التاج على رأسه حتى عاوبت أصوات الهتاف: «محيا الامبراطور لتكن الامبراطورة مباركة ».

كانت جوزفين تستيقظ الساعة الثامنة وتأخذ زينتها ثم تلقي نظرة على اثنتي عشرة صحيفة على الاقل ثم تستقبل الحياطات ومن لا تستقباهم في غرفة الاستقبال. وبعدها تدخل غرفة الاستقبال حيث الوصيفات ومن تدعوهم لتناول الافطار. وتجلس عند الظهر الى المائدة ساعة على الاقل. وكان فطورها عند النهوض من النوم فنجان شاي بليمون ولاتتعدى مع الامبراطور لكثرة شواغله.وبعد الفطور تذهب إذا كان الجو جيداً الى ماليزون أو القنص

واذا لم تخرج استقبات الزائرين يقدمهم الوصيف أو تقدمهن الوصيف أو تقدمهن الوصيفة اذا لم تكن على معرفة بهم أما المعروفون فكانوا يدخلون اليها بلا دعوة ولا استئذان . عدا الحفلات الرسمية التي يتولى الدعوة الها كبير أمناء الامبراطور

ومن النداء الى الساعة الرابعة تستقبل اثنين أو ثلاثة من الزارين في مسكمها الخاص أو تستريح. تذهب بعدها الى مخدعها

لتجدد ثيابها وهندامها حيث تستفرق ساعة على الأقل وهي نطالع أو تتناول شيئاً من المزطبات تستمر في ذلك حتى الساعة الخامسة ولا تستقبل أحداً في هذا الوقت لأنه وقت مجىء ألامبراطور

ومتى جاء الامبراطور أخذ يقلب خزائن ثيابها ومجوهراتها ليتخير لها ما يلائم ذوقه.واذا وجد الامبراطور في ثيابها ما لا يعجبه صب عليها حبراً فتسرع جوزفين في استبدالها

تعود بعد ذهاب الامبراطور الى غرفة الاستقبال حيث تتوافد الاشراف والقواد وكبار الدولة من رجال وسيدات تقضي الوقت في الحديث معهم أو اللعب الى ان يعود الامبراطور في الساعة الناسمة ولا يبقى هناك إلا ربع ساعة ، هذا اذا لم يبدو له ان يلعب . يختار اللاعين من السيدات والويل لمن يلاحظ له خطأ أو عبثاً وما أكثر ما كان محدث له ذلك لانصراف ذهنه الى أعمال الدولة . ومتى انصرف الامبراطور انصرف الجميع

كان أهم ما تمنى به جوزيفين في مالميزون هو الزهور فقد بقيت حريصة على ميولها الزراعية حتى بعد ان صارت أمبراطورة اذكانت على علم صحيح بالنبات والتاريخ الطبيعي ، وفرنسا وأوربا مدينة لها بالكامليا . وفي مالميزون هذه كان يزورها الامبراطور بعد الطلاق فكانت تحسن لفاءه و تبقى معه في حديث مودة ساعات ثم تودعه حتى الدهليز

كانت جوزيفين من حيث ملامح وجهها أقرب الى الجال اليوناني حلوة المنظر تلوح كأنها على شيء من الجمود الا انها لاتلبت ان تظهر في طلاقتها ونشاطها وسمو أفكارها ورقة عواطفها وكان

من حلاوة صوتها ورقة نغمها أن نابوليون لم يستطع مقاومة أثر. في نفسه

حدث ان نابوليون عند ازماعه السفر الى جرمانيا في ابريل سنة ١٨٠٩ أبى على الامبراطورة صحبته الى ستراسبورج فبقيت على كدر

ما عم الامبراطور ان أسرع بالعودة الى غرفة جوزفين وقال الد « لقد قمت طويلا مقام الامبراطورة فعليك الآن ان تقوي مقام زوجة القائد، اني أسافر حالا وعليك صحبتي الى ستراسبورج » ومن قوله : «ان جوزيفين محسن النظر الى كل ماأحب وهي الملك الحارس الذي يصلي طالباً سلامة ونحاح زوجها » ومن أقوالها هي: « ان ذلك الرجل الذي أدهش حظ العالم وسما به الى أسمى عرش ليعرفني حق المعرفة لا أحب ولا أنمني سوى ما فيه مجده . وليذكر الذي برمونني بالمهم اني في سبيل اخلاصي له ووفائي لحبه أغضبت الذي برمونني بالمهم اني في وجودهم خطر . ولو اني أغضيت عهم لا وقموا نابوليون في الهلاك . وكان اذا سخط على أحد من ضباطه في عبر وجه دافعت عنه وأجهدت نفسي للعدول به وقد قال لي مرة في شان أحد هؤلاه

- لي وحدي الرأي في النخلص منه والقضاء عليه
- لك الحق . لك الحق ولكن هــذه اللهجة لا تتفق وطبيعة
   نفسك الكريمة
  - من يعارضي . ٩
- أنت ، يا نابوليون . أن ذلك يسلح ضدك شجماناً أنت في

حاجة اليهم . حقيقة ان الرجل العظيم لا يخشى شيئاً ، ولكنه يأسر القلوب بعموه،ان أول مهام الملوك وأقوى عمد العرش هو العدل

هكذا كانت جوزفين للسدل والاحسان كل ميولها وبهذه استأثرت قلوب جميع الاحزاب حتى قال عنها نابوليون: «أبي افتتحت المالك وجوز فين تكتسب القلوب » وقد حذرته مرة الأخذ بآراء المتر لفين من أصحابه فقال: « أبي أحذرهم جد الحذر أنت زوجتي وصديقتي لا أريد سواك وأبي لأدوم سعيداً ما دمنا على وفاتنا والويل لمن يفصم منا عرى هذا الود »

غير انه في سنة ١٨٠٩ أفسح صدره لوشايات المملقين « لا بد من الا فصال عن جوزفين، ان كريمات القياصرة لتفخر بأن تأتيك بوريث محفظ اسمك الى الابد »

لم تلد جوزفين لنابوليون وريثاً من دمه فكان ذلك شر ما تذرع به أعداؤها . ولم يكن الطلاق ليقع لولا تألب أسرة بونابرت وخدمها وأتباعها ممن لم تستطع الامبراطورة اجتذابهم البها . ولقد أطلقوا ألسنتهم بالشر ضدها مذ كان نابوليون في مصر وأكثروا من الاراجيف واختلفوا عليها الافتراءات الكاذبة

كان حينو عماد تلك الحملة ودساسها الخبيث ومروجها الائيم . كانت وسائل نابوليون اليها من مصر على عهدها من المحبة والثقة . غير ان سموم الاراجيف داخلت قلبه حتى كان منه اليها تلك الرسالة لمنشئومة يعرض لها ويظهر الريبة فيها

نقتطف من ردها عليه العبارات النالية

﴿ أَيْمَكُنَّ يَا صَدِّيقٍ ? هَلَّ الرَّسَالَةِ التِّي وَرَدْتَ إِلَيَّ أُخْيِرًا رَسَالَتُكَ؟

(1)

اني لا أكاد أصدق حــذا الخطاب اذا قسته برسائلك الحلوة . عيني نرى انها منك ولا شك ولكن نفسي تأبى أن تصدق بأن نفسك هي التي أملته عليك . ان شر ما يؤلمني منها انها لا بد آلمتك

« أني أجهل بما أسأت إلى ذلك العدو اللدود الذي سمل على خرابي ومحرك طمأ نينتك . لا بد ان تكون هناك أسباب قوية حملت . ذلك المدو على المابه والصاق أشنع الهم بي يسمى به الى من أخلص لي الحب والوفاء ومنحنى ثقته » من المحتمل ان هذا الخطاب المؤثر لم يصل الى نابوليون الا بعد عودته الى ماريس حين كانت جوزفين غائبة ولم تكن لتبرح باريس لولا شوقها الشديد للقائه فأسرعت الى استقباله ولكنها أخطأت طريقه فوصل قبلها . وهناك اجتمعت والدته واخوته وأقاربه يلحون على آذانه بأفظع التهم يفترونها على تلك الامراطورة الفاضلة البريئة . ساء الجميع صفح نابوايون عن جوزفين السكل يبغضها واخوته على نوع خاص يطمحون الى امتلاك ما نمت من ملك ويعملون لتخفيف سلطان جوزفين على قلب الامبراطور وقد يكون في نيته تحقيق ما اعترمه من توريث أوجين دي بوهرنيه عرش الامبراطورة فكان ذلك مدعاة للتعجيل في طلاقها منه

كانت تعرف من نابولبون انه لو ترك وشأنه لما فكر في الانفصال الا أن القوم تألبوا ضدها وكان شرهم ذلك الثعبان فوشه وزير الشرطة الذي لم يكن يعبد سوى مصالحه يسلك اليها كل مسلك ويميل مع كل حزب يتقلب من جانب الى جانب في غير شيء سوى تحقيق أمل يرجوه وقد بلغ من شأنه عند الامبراطور انه كان يدخل

عليه في مخدعه . نصحت الامبراطورة لزوجها بأبعاده فأبى وأبقى عليه الى ان وضحت له خيانته وانه يراسل انجلترا بواسطة جواسيسه فأقصاه ولمكن كان قد وقع القدر

كان فوشه بلح على أذن الامبراطور بالطلاق من جوزفين وإذ رآه متردداً تقدم الى الامبراطورة ذاتها وادعى ان قد علمت من الامبراطورهذا العزم فأولى بها ان تتقدم هي به الى الامبراطور. أنكرت جوزفين ذلك في استياء عنف . كان فوشه هذا على رأس المؤامرة التي أحدثت التنازل عن العرش لأول مرة . وقال عنه نابوليون وهو في سانت هيلانه : « ان فوشه لئم على كل لون \_ كاهن \_ ومن رجال الارهاب . وعامل في المذابح رجل مختلس أسرارك في هدوء وفي رياء . »

أخذ نابوليون قبل اقدامه على مصارحة جوزفين بعزمه على الطلاق يشير الى غايته تلميحاً وكانت تكظم غيظها وطوراً تحتج بأشد ما لديها تربه عدم وفاء حاشيته وتربص الملتفين حوله به . وتنذر ان يوم انفصالها عنه يكون يوم ابتداء سقوط نجمه

جرت الأيام على ما يشبه السكينة فاذا به يوماً وقد تناولا النداء يطلمها على عزمه صراحة . صعقت لهذا النبأ حتى أغمي عليها فاستعان نابوليون بالسيو بورمن على حملها الى مخدعها

ومما زاد مكبتها بلاء ان أبنى لها الامبراطور لقب الامبراطورة وجرى أمر الطلاق على اله اتفاق بينها فكان لا بد لها من الظهور في الحفلات الرسمية . وكان شر أيامها يوم حفلة ذكرى التنويج حيث تراءت للمحتفلين في زيها الامبراطوري والابتسامة على شفتيها والكا به مل فؤادها . لقد ظهر عنها هذا الالم النفسي في قولها لبورين . « تعلم أي جعلتك موضع أسراري وأطلعتك على ما كنت أعانيه من مشاق . لقد قت بواجبي كزوجته الى النهاية وها أنا أحتمل صنوف آلام أحتملها صابرة . بسد ذلك بثمانية أيام عهد نابوليون الى شاياني في مواجهة الامبراطور اسكندر اذ كان عزمه الاول ان يصاهر حليفه أسراطور الروسيا لا النمسا

جاء يوم ١٥ دسمبر سنة ١٨٠٩ فعقد المجلس الامبراطوري وتلا نابوليون كلته المعروفة في الطلاق وأخذت جوزفين تقرأ ما أملي عليها من القبول واذ لم تستطع تناوله انها أوجين وتلاء عنها

وفي اليوم التالي أعلن الطلاق رسمياً في التويلري أمام الجميع تليت ورقة الطلاق ونهضت الامبراطورة باكية تملن القبول ثم انسحبت على الأثر تحلو لنكتها وأعداؤها يسخرون مها

في ليلة هذا اليوم كان نابوليون في غرفته وخادمه على وشك الانصراف واذا بالباب يفتح وتظهر على عتبته جوزفين بنفس تملكها الحزن وفي ثوبها الملكي الوضي. حدقت بذلك الذي كان حياتها وسعادتها طويلا ثم غلبها الحب فترامت بين ذراعيه وصاحت بجمع بين الحنان والالم : « زوجي ! زوجي ! »

غلب نابوليون على أمره وأوماً للخادم بالانصراف وبني الزوج والزوجة ساعتها الأخيرة .ثم انصرفت جوزفين الى مخدعها ودخل الحادم يطنىء النور فاذا بنابوليون يخني وجهه في المساند وينتحب . ودعت جوزفين قصر النويلري والخدم بين البكاه والنحيب وانسحبت الى مأواها في مالميزون

غيرأن أسرة بونابرت لفيت جزاءها من الهوان يوم حفلة زواج الامبراطور من ماريا لويزا وتجرع ألد أعداء جوزفين أمر كاسات الصفاء ذلك ان والدة نابولميون وملكات هولاندة ونابولمي والاميرات اليزا وبولين والملكان لويس وجيروم كانوا في اجماع يتحدثون عن حفلة الزواج المقبلة . واذا بمورا ملك نابولي الجيل يدخل عليهم في أفحر ثياب وأجمله فتصابحوا به ما أجمل ثيايك

فأجابهم مورا: « واني لمحجب بنفسي » وأبصر نفسه في المرآة التي كانت الاميرة يورغيس تستملح فيها جمالها. ثم قال: «هل تعلمن أيتها السيداث الجميلات انكن ستعرض لسخرية أوربا ? » وكانت بيده ورقة مطبوعة

فقلن جميعهن في نفس واحد : ماذا ?

أجابهن موراً بقوله: «أقرأن ياسيداني الملكات واعلمن جميعاً وأنتن الملكات انكن غداً في كنيسه اللوفر ستبقين طول مدة الاحتفال حاملات ذيل رداء الامبراطورة كنتكن »

قالت احداهن : «لن يطلب البنا نابو ليون احتمال اهانة كهذه ؟ فأجاب جيروم ان ذلك ليس طلباً أنما هو أمر . » وهكذا تم فعلا كانت جوزفين اذا جرى أمامها ذكر ماريا لويزا تحرص الحرص كله ألا تفوه في حقها بكلمة تؤاخذ عليها . الا انها كانت تقول : «لن يحبها. لقد ضحى بكل شيء في سبيل سياسته أما زوجته الأولى فستظل موضع ثقته » لم تخدع نفسها في هذا القول إذ كانت حقاً موضع احترام نابوليون توافيها رسائله ولا تنقطع عنها زياراته ولا ينفك عن السؤال عنها . بحيث وأى الجميع أن في احترامها رضاه

الاميراطور

ولما وضت ماريا لونرا ابنها من ناوليون أظهرت جوزفين عطفها بأن أهدت الى الطفل لعبة جميسلة سر بها نابوليون ولسكن ماريا لونزا أظهرت استياءها لأنها كانت تكره أن تذكر ثلك التي سبقها الىمقام الامبراطورة وكثيراً ماكانت تنهي زوجها عن زيارتها على أن نابوليون بتي يختلس الفرص لزيارة حوزفين يتنزه معها

في الحديقة ويفضي اليها بأعمق أسراره واثقاً بصدقها واخلاصها كانت جوزفين تقضي أيامها بعــد الطلاق بين مالميزون وقصر نافار تواسى الفقراء وتحسن الى اللاجئين اليها

واليك حادثة غريبة وقعت لنابوليون قبل سفره المشئوم الى روسيا ، فاجأ الامبراطور جوزفين على غير علم فاذا بها في مخدعها تطالع عبارة ديوقلتيان عن تنازله عن العرش: « يا من رأيتموني جالساً على العرش تعالوا وانظروا الحس الذي زرعت بيدي. » دهش نابوليون لهذه الصدفة وقال: «لعلي سأنتهي الى هذه الحال فافحر بغرس حديقتك الذي أغرسه بيدي. فيأني الناس من جميع الامم بيصرون بنابوليون الفيلسوف »

فأجابته جوزفين: «ذلك خير وأحسن اذ نكون سعدا. ولكن لك زوجة وابناً . وكل ما أرجو ان أعينك بنصحي . أما اذا قلب لك الدهر ظهر الحجن و تألب عليك أعداؤك فأت يا بونابرت الى ملجأي الحجوب »

كانت تتمنى جوزفين ان ترى ابن نابوليون فأمر الامبراطور مدام ديمونتسكيو أن تحمله الى البتي ثريانون وهناك ذهبت جوزفين للقائه . فما أبصرته حتى غمرته بحبها وداعبته في رفق وحنان قائلة : « الآن أغتفر لتلك المرأة التي اغتصبت مكاني اعتداءها وأغتفر للامبراطوركل اخطائه في سبيل غبطة الوالدية »

ومن غرائب الاقدار ان العرش لم يأل الى أبن نابوليون بل الى أبن هورتنس بنت جوزفين زوجة لويس بونابرت . كأن العناية تقول للناس لا تفعلوا الشر رجاء لقاء الخير

ومن أقوال فابوليون لحوزفين عند ما اجتمعت عليه المصائب: «كما ضاق صدري يا جوزفين شعرت بالحاجة الى صديق حميم أطلعه على ذات نفسي وأبثه حزني والذي أدهش له ان الناس يتعلقون بدرس كل علم إلا علم السعادة . إني لا أجده إلا في العزلة ولعلمي واجده هنا»

بعد هزيمة نابوليون ودخول الحلفاء باريس أبدت جوزفين من المروءة ما يشهد لها بالفضل ويخلد لها الذكر الحميد ذلك انها اعتزمت ان تقف الى جانب زوجها لتموت معه أو تننى معه . شتان بين هـذا وما فعلته ماريا لويزا التي غادرته في غير عطف ولا رفق كأن ابنها ابن جلف من الحجرمانيين لا ابن رجل لا يقل عظمة عن قيصر أو اسكندر

ينا كانت جوزفين في قصر نافار جاءت رسالة من الوزير تاليران يبلغها بها رغبة الامبراطور اسكندر وملك بروسيا في مقابلتها استقبلتهما الملكة وبعد ان أننيا عليها وامتدحا عهدها وأسفا لخروج نابوليون عن مشورتها حين كان في وسعه ان يظل خير الملكة . لم يكن منها إلاأن لفتت أنظارهما الى الحيش

الباسل وما قام به من الاعمال العجيبة وعطفها على ذلك الاســير. الجليل

لم تنقطع عن جوزفين رسائل بونابرت وهو في منفاه بجزيرة ألبا . وكلها تنم عن يأس من الحياة الا انه في شوق لرؤية جوزفين وكانت اذا تكلمت عنه قالت لقد كنت موضع أسراره لم يخف عني منها سوى ذلك الرأي الذي اجتلب عليه النحس ولو علمته لدفعة عنه

كان يوم ٢٩ مايو سنة ١٨١٤ من أيام الربيح الجميلة ، الزهور ترهو بجبالها والهواء يبعث بنسماته المنعشة ولكن جوزفين كانت تحتضر وكانت آخر كلاتها الاخيرة « جزيرة أليا . نابوليون »

خرست وحزنت أوربا كلها لموت هـذه الامبراطورة العظيمة وبكاها أصحابها وأعداؤها من أسرة بونابرت فذهبت وفية لزوجهة كما عاشت وفية

## الملكة فيكتوريا

19.1 -- 1419



الملكة فيكتوريا

إن أعظم من اشهر في تاريخ انجلترا من الملكات هما اليزابث. وفيكتوريا وكانتا على تناقض بدين في طباعهما وشخصياتهما ، اليزابث عامل غير متزوجة ، أنانية فخورة متطرفة لايهمها سوى شخصها وفيكتوريا والدة رءوم شديدة العطف على أسرتها خير من تمثلت في. شخصها فضائل الزوجية

شفلت حياتها القرن التاسع عشر كله تقريباً وشهدت انتقال. انجلترا من ظلمة العصور الوسطى الى الحضارة الحاضرة فلا غرابة. اذا عد عصرها أجل عصر عرفته المملكة الانجليزية ولدت الكسندرينة فيكتوريا يوم ٢٤ مايو سنة ١٨١٩ وهي حفيدة جورج الثالث ملك أنجلترا ووالدها ادوارد دوق كنت رابع أولاد الملك . ووالدتها فيكتوريا شقيقة دوق ساكس كوبرج وأرمل أمير لينينجن . توفي والد فيكتوريا وهي في الشهر الثامن من عمرها واعد الملكة العتيدة قصر كنسنجتون واقامت تحت رعاية والدتها دوقة كنت

كان والد فيكتوريا رقيق الحال كثير الديون اذ لم يكن مرتبا له سوى سبعة آلاف جنيه لاتكاد تقوم باوده توفي على اثر الهاب بالرئتين وكتب وصيته يوم ١٧ يناير سنة ١٨٧٠. واصبحت زوجته ارملا لثاني مرة وكانت لها ابنة من زوجها الاول تدعى فيدورا لم تمض على وفاة دوق كنت ستة ايام حتى توفي الملك جورج الثالث وتلاه جورج الرابع مدة ثماني سنوات. وقد وقعت بعد شهر من وفاة الملك العجوز تلك المؤامرة التي اديد بها اغتيال حياة جميع وذراء انجلترا واضرام نار الثورة ولكن نبأها بلغ اساع الوزراء وقبض على الكثيرين من المتآمرين وحكم عليهم بالموت

شبت فيكتوريا وكانت تكثر من اللهب مع اخبها فيودورا تركب الحيل ولا تمل النزهات والكل مجاملها ويتلطف اليها لا يحرص على تقويمها سوى والدتها الدوقة ثم عهد الى المرية فرولين لهزن في تربيتها فا نست من الاميرة فيكتوريا فطنة وعناداً فاخذتها باللين والتحب حتى ملكت قيادها وسارت في تربيتها على خير ما يرام كانت فيكتوريا في السابعة من عمرها عند ما زارت جورج

الرابع لاول مرة مع والدتها واختها فيدورا وكان جاف الطبع غير محبوب من شعبه

مر الملك يوما باسرة الدوق كنت وهو في سبيل نزهته للصيد فدعا الاميرة فيكتوريا واختها الى محبته . لم يرق الوالدة هذا الطلب ولكنها لم تجد بداً من الاجابة . صحبته الفتاتان وبيناكان القوم يستغلون بصيد السمك سأل الملك فيكتوريا أي نشيد احب اليك فأجابته على الفور : « الله يحمي الملك . » فدهش الجميع لبداهة الفتاة على حداثة سنها

حدث ان قرر البرلمان حق فيكتوريا في وراثة المرش وأنها الورينة المنتظرة فمنحها عشرة آلاف جنيه سنوياً تصرف على ورثة العرش . غير أن والدنها كانت تحرص الا تبلغ ابنتها ذلك . بقيت فيكتوريا تمرح في لهوها ونزهاتها في سعة فكات تقول : «أنى أعمل ما اربد وأنى لفرحة لذلك . »

بقيت فيكتوريا تتلقى العلوم والموسيقى والرقص عن مربيتها لهزن والدين عن والدتها الى ان جاءت سنة ١٨٣٠ فتوفي جورج الرابع وتولى العرش اخوه وليم الرابع وكان هذا رجلا ذكياً اصلح الكثير عما افسده أخوه واعاد للتاج هيبته وكان كثير العطف على فيكتوريا بالرغم من بغضه لوالدتها . قالت عنه الاميرة وكانت حينذاك في الحادية عشرة : « انه لنريب الاطوار حقاً غير أن نياته تؤول على غير وجهها . »

وحدث أن خالها الامير ليوبولد غادر انجلترا ليكون ملك

البلجيكيين . فاستعاضت فيكتوريا عن الائتناس به بالمراسلة ومن اقوالها؛ عنه : « انه والدي اذ لم يكن لى والد »

وعند ما بلغت فيكتوريا الثانية عشرة رؤي من الخير اطلاعها على حقيقة امرها فتقدم الها معلمها الدكتور دافيس وطلب الها ان تكتب سلالة العائلة المالكة . اخذت الفتاة في ترتيب الملوك والورثة وما انهت حتى صاحت : « والدني لا ارى بعد العم وليم من وريث للعرش الا أن اكون انا » ولما قيل لها هذا هو الواقع فكرت تفكير من ليس في سنها وقالت في تؤدة وروية :

« انه لامر عظیم قد یجد فیه الاطفال مفخرة ولکنهم
 لا یسرفون ما فیه من صعاب ، مقام جلیل ولکنه مقام مسؤلیة »ثم
 قالت فی حرکة حازمة : « ساکون صالحة »

كانت فيكتوريا في الراجة عشرة من عمرها اذ زارها من جرمانية أبناء خالبها والدوق ورتنبورج، وكان من عادتها ان تسجل في دفتر يوميبها ما يبدو لها من الخواطر. وقد سجات في يوميبها هذه اعزازها وحبتها لهؤلاء الشبان. عزيزي الكسندر. عزيزي ارنست ولكن عند ما زارها ابنا خالها ارنست وهما الاميران ارنست والبرت. زادتهما اعزازاً ومحبة وشد ماكان اعجابها بالبرت رجل جد رقيق القلب ذكي المقل فكه العبارة في جمال رائع وأسلوب خلاب ما برحها حتى أخذ مكانه من قلبها

كانت الدوقة كنت قد اصدرت اوامرها الى رجال الجندية والبحرية ان يطلقوا النارتحية لها كلما مرت بيختها مع الاميرة فيكتوريا فساء الملك ذلك وامر الا تطلق المدافع الا للملك الحاكم

ورجاله . ومن ثم عـلم انها وضعت يدها على سبع من مباني قصر كنسنجتون بلا اذن منه ، فغضب لذلك غضباً شديداً وانهر الدوقة في جمع حافل وكانت فيكتوريا إلى جانبها فانخرطت في البكاء

كَانَت فيكتوريا في السابعة عشرة من سني حياتها وكان غاية ما يتمنى الملك أن يعيش حتى تبلغ السن القانونية وهي الثامنة عشرة خلا تكون والدتها قيمة عليها في الملك فكان له ماتمنى

جاء ملك البلجيك ليوبولد لزيارة أنجلترا وبالرغم من اغضاء الملك وليم غه سر سروراً عظيا اذرأى ابنة أخته قد بلغت اشدها وهي على عهدها مولعة بالموسيق والشعر وركوب الخيل والرقص في شباب ناضر وصحة زاهرة وكان يكثر من تزويدها بنصائحه وارشاداته ومعلوماته فها يتعلق بالملك وسياسة الاعمال

موضالملك وليم وساءت حاله فاسرع اليه رئيس اساقفة كانتربري وأدى له الرسوم الدينية لان الملك كان مؤمناً دينا حقاً . وفي صباح ٢٠ يونيه سنة ١٨٣٧ لفظ النفس الاخير

اسرع رئيس الاساقفة وكبير الامناء الى قصر كنسنجتون وكانت الاميرة لا تزال نائمة ، ايقظها والسها وجاءت لمقابلتها ركع المامها كبير الامناء اللورد كونينجهام وأبلغها النبأ وأفضى اليها رئيس الاساقفة بفصيلاته وهكذا أصبحت فيكتوريا ملكة انجلترا

تغير شأنها في ليلة زارها عند الافطار ستوكر صديق والدها موخالها وكتبت الى اختها فيدورا والى ملك البلجيك، وفي الساعة الناسعة تقدم اليها رئيس الوزراء اللورد ملبورن في ثيابه الرسمية موقبل يدها. وفي الساعة الحادية عشرة حضرت الملكة فيكتوريا اول جلساتها لابسة ثوب الحداد في ابهة وجلال وهيبة وتلت المراسيم بهدو، وسكينة لم تكن تنتظر من فناة مثلها أدهشت الجميع . وكانوا يبصرون بها خارجة وحدها في روعة . سارت الى والدتها وقالت : والان يا والدتي هل انا الملكة حقاً ويقيناً . ?

اجابتها الدوقة . ترين الامر كذلك

اذاً يا والدّي العزيزة ارجو ان تسمحي لي باول رجاء اوجهه الله بصفتي ملكة . ارجو أن تدعيني وحدي ساعة

ابدت الماكمة استقلالاً تاما بنفسها ولم يكن لوالدتها معها سوى الحب البنوي لا تسمح لها برأي ولا تدحل في عمل من اعمالها

قال عنها شالس جرفيل في ذلك الطرف: « ان الملكة على اكمل

ما يكون، السذاجة والطبيعة والفطرة االسايمة. وامتلاك النفس والشمم صفات جعلها موضع اعجاب ومحبة . جميع من حولها كل يحبها وكل بها بها . كانت ماكمة على الدوام، وافتن وابهج والطف ملكة في العالم، كان الاحتفال بنتويج الملكة يوم ٢٨ يونية سنة ١٨٣٨ احتشدت الحيالة في ابهج زي وازدحم الناس ايما ازدحام في سرور وغبطة لم يسبق لها مثيل جاءت الملكة في ثوب من القطيفة الفرمزية المطرز أمامها ثلاث سيوف رمزاً للعدل والدفاع والرحمة بحمل ذيل ثوبها أمامها ثلاث سيوف رمزاً للعدل والدفاع والرحمة بحمل ذيل ثوبها الورود . دخات الملكة الكنيسة وتقدمت الى المرش وركمت برهة بتعبد ولما نهضت تقدم رئيس الاساقفة ووجه بها الى الزوا الاربم منادياً:

« أيها السادة أي أقدم اليكم ملكة هذه المملكة لا ريب فيها .
 هل تقسمون لها يمين الاحترام ? »وكان جواب الجيع على سؤاله :
 « لتحيا الملكة فيكتوريا ! »

كان اللورد ملبورن رئيس وزرائها وكان مرشدها الحسكيم على الها بالرغم من صداقتها له لم تخله من اعنات ، بقي صديقها الملازم لها سنتين متواليتين خوفاً عليها من تأثير سكرتيرها الخصوصي .كان يشتغل معها في الصباح ويركب معها بعد الظهر ويتناول المشاء معها لم يفتر لحظة عن الوفاء لها

كانت الملكة تعرف في نفسها قلة الخيرة غير انها كانت توجه الاسئلة الى الوزراء ثم تتمهل في إبداء رأيها تاركة لوزرائها حرية العمل . كان خالها ليوبولد يكثر لها من النصح في جميع الشؤون فكتبت اليه شاكرة وانها تطلب اليه رأيه في المسائل متى احتاجت الى ذلك . عين لها الاورد ملبورن وصيفاتها والنف حولها رجال حزب الهويج وكانت الملكة وأسرتها من هذا الحزب فكان طبيعاً الا تحب جماعة التوري . لا تعرف من رجالهم أحداً فكان ذلك سبباً لمضايقتها فها بعد

ما اجتمعت بالبرلمان حتى قرر لها مبلغ ٣٨٥٠٠٠ جنيه جعلت منه جانباً لتسديد ديون والدها

كانت فيكتورياً في مهمتها الجديدة بين العمل والانشراح تجدد وتلهو منتنمة فرص الحفلات الرسمية فترقص فرحة مسرورة وقد كتبت في نوميتها : « اني على حقيقة كثرة الشواغل أتلتى الكثيرمن قرارات الوزراء غير اني أجد في ذلك مسرة . »

لم تكن الملكة لتجد غنى عن وزيرها اللورد ملبورن ذلك الشيخ الاشيب. ولكن التوري انتصروا وتولوا الحكومة وكان الزاما ان تفارق حكيمها فبكت لفراقه بكاه مراً. بشت الى الدوق ولتجتون فأوحى باستشارة اللورد بيل، لم يفلح هذا اللورد الحجول في اكتساب عطف الملكة وأشار بضرورة الاستعاضة عن وصيفاتها بغيرهن من أنصار حزب التوري. أبت الملكة ذلك وامتنع اللورد بيل لبقاء زوجات رجال من حزب الهويج في حاشيتها . سرت الملكة بعودة وزيرها اللورد ملبورن الى مقامه بجانها

لم تمق فيكتوريا بعد اذ قضت سنتين في الحكم مع وزرائها ، تلك الفتاة الساذجة علمت كشراً واختبرت كمثيراً. لَذَلك أُقلفتها رغبة اين خالها العزيز البرت زيارته للقصر. كان البرت قد أتم دروسه في الجامعة وطاف أوربا مع البارون ستوكمر الذي كتب الها غير مرة عندح صفات الامير. على أن الملكة أبلغت رئيس وزرائها ألا رغبة لها في الزواج وكتبت الى خالها ليونولد : « الا رابطة ولا عهد بننها. » غير ان البرت وأخاه ارنست وصلا نوم ١٥ اكتوبر وكان هم البرت أن يفض الامر مع فيكتوريا إذ لم يبق له صبر دهش لملاقاتها ولم يأنس منها ما كان يعهد فنها من الاعجاب به . كانت تركب معه طويلا وتحادثه طويلا وترقص معه في الحفلات طويلا فاذا بها على غير رأبها الاول . لم يمض على وصول البرت أربعة أيام حتى بعثت اليه فيكتوريا تستدعيه . جلسا على حــدة . فسألته اذا كان يوافق على الزواج منها . ولم يكن له طبعاً ان يتقدم الها عنل هذا السؤال وهي الملكة . فكان جوابه العناق ثم قوله بين

شفتيه : ﴿ أَنِّي لا كُون سعيداً ﴾

فرح الجميع لهذا التعاقد غير انه عند ما طلبت الملكة الى المجلس ان يقرر لزوجها خسين ألف جنيه نفقة أبى حزب التوري عليها ذلك وأنقص المبلغ الى ثلاثين ألفا . أسخط الملكة هذا العمل وأرادت ألا تدعو اللورد ولنجتون الى حفلة العرش ثم انتهى الامر بان أرسلت الدعوة اليه

ماتم عقد الزواج في ١٠ فبراير سنة ١٨٤٠ حتى انطلفت الملكة فيكتوريا والبرنس البرت الى قصر وندسور وقد منح لقب البرنس كونسورت وقد عهد اليه بمهمة سياسية شاقة . وليس في يبته وان لهزن شأن لزوج الملكة . شعر البرت انه ليس السيد في بيته وان لهزن والوزير الاول يديران دفة زوجته وهي خاضعة لهما . لم يكن البرنس الا أجنبياً غريباً . كان رقيقاً لطيفاً مع أصحابه ولكنه كان جامداً إذا لتي جمهور الناس . وكان ستوكر صديقه الملازم له فكان طبيعاً ألا يروق في نظر الملكة

وقد بدا شيء من التباين في ميول الزوجين:هو يحب الخلاء وهي تحب لندن . يميل للسكينة وهي قد ترقص حتى مطلع النهار . بريد أن يجمع اليه العلماء والفلاسفة وهي تأبى الاهتمام لهم

حاءت وزارة الثوري فكان لا بد من ابعاد ملبورن فانفرج أمام البرنس باب للتقرب . أبعدت نساء الهويج فقام للملكم مقامهن انسحبت البارونة لهزن فقوي مركز البرنس البرت . لم تجد الملكم عوناً ولا مشيراً فبدت حاجبها الى زوجها

قبل أن تلد اللكة أقم البرت قياً اذا توفيت الملكة . وضعت

فيكتوريا ابنتها البكر ودعنها باسمها.وفي نوفم سنة ١٨٤١ وضعت ولي المهد البرنس اوف ويلس . فتمت غبطة الملكة واشتد حمها لزوجها ومن ثم سمى هذا لاصلاح ذات البين بين زوجته ووالدتها دوقة كنت فاجتمعت مع ابنتها في قصر وندسور . شعرت فيكتوريا بالسمادة حقاً وسبحلت لنفسها ذلك في يوميتها وأصبح حمها لزوجها شغفاً تجد فيه كل شيء ، لايسرها اكثر من ملازمته لها . وقد قالت يوماً للادي. ليتلتون : « ان الملكة امرأة سعيدة . »

فتح البرلمان وكان لا يد من العودة الى قصر بكنجهام ولكن الملك لويس فيليب ملك بروسيا وملك ساكسونيا كانا في زيارتها وكانت الحفاوة بهما بالغة أقصى حد . ردّت فيكتوريا وزوجها الزيارات الملكية وسرت جداً بمشاهدة موطن زوجها (جرمانيا) وكانت موضع حفاوة الجميع ثم زارت بلجيكا وكان سرورها عظياً برؤية خالها

أما شأنها في الاعمال السياسية فكانت على عهده تجادل بشدة فها لا تراه موافقاً مع الحرص على ألا تفسد أمراً أجموا عليه . وكانت تعنى عناية خاصة بألا يكون خلاف بين مجلس اللوردات وبين مجلس الاعان . .

كان اللورو بالمرستون حملاً ثقيلاً على كاهل الملكة . كان مع شهرته الواسعة ميالاً لاقتحام المخاطر وهو الذي دفع بانجلترا الى الوقوف الى جانب الاتراك في حرب القرم ١٨٥٤ ــ ١٨٥٦ خاقت بعدها انجلترا السلام أربعين سنة لم تقم انجلترا بحرب بعد واقعة وترلو . غير ان حرب القرم كشفت عن تضعضع الحيش الانجليزي

وسقوط هيبته في نظر أوربا حيث هلك من الأنجليز خمسة وعشرون ألفاً . على انها كانت سبباً لنهوض السيدة فلورانس نايتنجيل بعملها العظيم في مواساة الحبرحى في الحروب ونشوء جماعة الصليبالاحر . وكانت الحال في المياه الصينية حيث دام النزاع من سنة ١٨٣٩ الى سنة ١٨٦٠ ، ولم تكن غايته تجارة الافيون بل المسألة على ما أوضح الضابط اليوت في رسالته الى اللورد بالمرستون : « المعضلة الواجب حلها هي تفتح الابواب لتجارة شريفة مع الامبراطورية أو تترك السواحل لتجارة غير مشروعة تنقلب من شر الى لصوصية . » وفي سنة ١٨٤١ دخلت هونج كونج تحت حماية انجلترا وتولى حكمها السير هنري بوتنجر . وفي ظل هذه الحماية حل النظام بحل القرصان ونمت المدينة في ثروتها وسكانها

عمل البرت بمشورة صديقه البارون, ستوكم فندخل في الشؤون السياسية وأصبح ذلك الغريب قوة في انجلترا وهو الذي فكر في ذلك المعرض الدولي الذي أقيم في هايدبارك أول مايو سنة ١٨٥١. كثر نقاده عند البداءة ولكن هؤلاء النقاد عادوا الى النتاء والاعجاب به إذ رأوا خاتمته وما أصاب من نجاح وكان مسرة لقلب زوجته وملكته وبفضل البرنس البرت أصلح ذات البين بين الملكة واللورد بيل فعرفت فيه النبل والشجاعة والوطنية وسعة العلم والاضطلاع بالشؤون السياسية وبه عرفت للتوري فضلهم في خدمة البلاد . واذ أصبح البرت سكر تبرها الخصوصي أبيح له حضور الجلسات فكان عاملاً لا على العمل

وكذلك قرب البرت بين الملكة ونابوليون الثالث الذي زارها

مع زوجته الامبراطورة أوجيني . عجبت فيكتوربا مما يستولي على البعض من بغض أشخاص وأشياء لا يعرفون عنهم قليلاً ولاكثيراً .

أعجبت الملكة بضيوفها وكانت أوجيني على أبدع ما تفاخر به فرنسا من الازباء ، عدا رقها وجمالها واعتدالها غير أن هذا لم يكن ليبعث في نفسها شيئاً من الغيرة . ردّت الملكة فيكتوريا وزوجها الزيارة فألفت في فرساي كل ما ألفته في وندسور إذ قالت يوماً: «لو ان كلي الصغير هنا لظننت نفسي في قصري » فما هي ردحة من الزمن حتى فاجأها نابوليون بما كانت تشتهي أحضر كلها وإذ بها صبيحة يوم تراه يتمرغ عند قدمها فدهشت وسرت بذلك كثيراً . ومن أقوالها: «من يصدق أبي أرقص الآن مع قريب لألد أعداء انجلترا وانخذه حليفاً »

وقعت تلك الحرب المشهورة سنة ١٨٧٠ بين الفرنسيين والجرمانيين وكانت نتيجتها سقوط نابوليون الثالث ، فآ وته هو وزوجته، الملكة فيكتوريا كما آوت أسرة فيليب وأحسنت مثواهم

بلغ عدد أبناء وبنات الملكة فيكتوريا تسماً تروجت فيكي من البرنس فردريك وليم الذي صار امبراطور ألمانيا سنة ١٨٥٧ ثم تروجت أليس من لويس أمير هيس ولكن الموت تعجل الها فجاءت وفاتها عقب زواجها وعلى أثر وفاة والدها البرت ضربة مؤلمة لوالدتها تروجالبرنس أوف ويلسمن الاميرة الحسناء الكسندرا الدنمركية وتروجت هيلانة من كرستيان أمير شلزويج هولشتين ، والاميرة لويزا من الماركيز أوف لورن ، والاميرة بياتريس من الامير هنري أوفباتسرج،وتروج الاميرالفريد دوق ادنبورج من كريمة اسكندرالناني

امبراطور روسيا ، وتزوج الاميرليوبولد آصغر أبنائها قبلسن البلوغ كانت الملكة فيكتوريا في صحة نامة لم تذق اللخوف طماً غير انها في سنة ١٨٦١ فقدت والديها فققدت بموتها عوناً كبيراً ، ثم فجت بزوجها غير متجاوز الثانية والاربيين من عمره فكان مصابها فيه عظهاً . ولقد كتب دزرائيلي عند موته المبارة التالية : « لقد دفنا ملكنا يوم وارينا البرت التراب . فقد حكم الامير الجرماني انجلترا انتين وعشرين سنة محكة وهمة لم نعرفها في ملوكنا . »

كان البرنس أوف ويلس كثير اللهو قليل العناية بشأن والدته غيران موت والده ذهب بطيشه وهذب منطبعه وأثاب اليهرشده ومن ثم جاء تعلقه بالاميرة الدنمركية الكسندرا وزواجه منها فاستوى رجلاً رشيداً

كانت الملكة فيكتوريا كريمة الطبع تغتفر اخطاء المخطئين إلا الرياء والغباء . ذهبت أيام سرور الملكة وقعدت بها واجباتها كوالدة وأحزانها كأرمل عن مهام المملكة كره الشعب منها انقباضها إذ فرغت لمهامها وما كان يقوم به البرت . وقد نشرت خطبه وأقبم له عثال في دهليز خاص لذكراه لم يكتب عليه سوى كلة « البرت »

على ان شؤون المملكة بالرغم من انكماش الملكة سارت في سبيل التوفيق والسعادة بفضل وزرائها ، وكانت المنافسة على أسدها بين غلادستون بمد عدام وكان دزرائيلي . أحبت الملكة غلادستون بمد عدام وكان دزرائيلي رجلها العظم

وفي سنة ١٨٧٤ عاد حزب التوري الى الحسكم فانزوى معه غلادستون. وتولى صديقها الحسكم فتحته لقب لورد بيكونسفيلد وبذلك

خفعب الاعمال عن كاهلها وأصبحت تضطلع بأعمال مجلس الوزراء، وأخذت نخرج من حين لآخر من عزلتها وتشهد بعض الحفلات وتزور المستشفيات وتستعرض الحنود، وابتدع لها اللورد بيكونسفيلد لقب المراطورة الهند

قام ولي العهد برحلته الى الهند بين سنق ١٨٧٥ --- ١٨٧٦ فقضى أربع سنوات في طوافه عمكن أثناءها بلطفه وكرمه من اسهالة نقوس الشرقيين وكان فيا تذيبه الصحف عن رحلته ما لفت الانظار الى الشرق رأى دزرائيلي بنظره البعيد ضرورة المناية بالامبراطورية الشرقية وان لا بد لا بجلترا من رقابة شديدة على قناة السويس فين بابنياع أسهم خديو مصر وكان ذلك بدء تدخل المجلترا في شؤون الشرق وامتداد نفوذها في مصرحتي انتهى بهذا الاحتلال

وبعد ثلاثين سنة من ترمل الملكة عاد اليها نشاطها وخذل غلادستون وتقد منصب رباسة الوزارة اللورد سالسبورى ففرحت الملكة به فرحاً عظياً. أصبحت الملكة موضع حفاوة الشعب وهنافه لها في زياراتها الى أدنبورج وليفربول، وفي سنة ١٨٨٧ أقيمت لها ذكرى السنة الحمسين لحكمها. فازدحت الملوك والامراء في دير وستمنستر ولم يكن هناك سوى التهليل والفرح بأم الوطن

قضت الملكة ما بني من أيامها متقلة بين بالمورال وأودسبورن ووندسور وجنوبي فرنسا . ثم أولمت مجمع آثارها وآثار أبسائها وأحفادها ترصد كل أثر من لعب وثياب وهدايا وصور شمسية الى غير ذلك . وقد أبقت على بذلة البرت أربعين سنة . وكان لزاماً عليها بان تبدل الثوب كل يوم وان تضع ماه في وعاء . على طرف من العبادة كان مبدأ الملكة في الحياة : « العمل والسرعة » تحرص على ذلك أشد الحرص والويل لولي العهد ان تأخر عن موعد العشاء

وفي سنة ١٨٩٧ كان يويلها الماسي وأقيمت في كنيسة سانبول حفلة الشكر ، وسار موكبها في لندن بين هتاف الجاهير : « لتحيا امبراطورة الهند» وكان جواب الملكة : «ما أشد عطفهم علي ! » وقمت حرب جنوبي افريقية في ابريل سنة ١٩٠٠ فزارت ارلندة ، وكأن ما انهكت به قواها مدة الثلاثة أسابيع قد أثر في صحبها، عشي بصرها وضعفت ذا كرتها ولم تعد تقوى على حمل عبئها . عاد روبرتس منتصراً وحادث الملكة يوم ١٩٠٤ يناير سنة ١٩٠١ وكان يوم ٢٧ منه خاتمة حياة الملكة فيكتوريا . فيكتها أنجلترا كلها . وعملاً بوصيتها أجريت الجنازة ، حرياً وحمل نعشها على السفينة وسارت بها بين البواخر الحربية منكسة أعلامها . ثم سار المشهد في شوارع لندن يتقدمه ولي المهد ادوارد السابع ، وحفيدها المشهد في شوارع لندن يتقدمه ولي المهد ادوارد السابع ، وحفيدها ولم امراطور جرمانيا . وأذنت المدافع والاجراس الناس

كانت الملكة قد أنشأت في أرض فروجمور شبه متحف الى جانب قصر وندسور تذكاراً لزوجها ،ودفنت الى جانبه وكتب على قرها العبارة التالية :

فيكتوريا --- البرت

سىر الحنازة

هنا أُخيراً ارتاح الى جانبك :

ومعك في المسيح سنقوم ثانية

## **الامبراطورة اوجيى** ١٩٢٠-١٨٢٦



الامبراطورة اوجيني

لقد أصاب روشفوكول في قوله : «كل شيء ممكن في فرنسا & والحقيقة انك لا تجد بلداً حدث به من الغير كالذي حدث بفرنسا : الملكية والامبراطورية والجمهورية وهي تتخبط بين هوان مذل أو ثورة دامية سواء أكانت في حكم الفالوي أو البوربون أو بونابرت . من فرساي ولويس الرابع عشر الى ملمزون وكامبيني في الامبراطورية الأولى والثانية الأفكار ذاتها والآراء ذاتها والاخلاق هي هي تحت أردية مختلفة

بلغت أسرة البوربون سنة ١٦٨٥ قمة بجدها . وكانت فرنسا تئن تحت نير الاستبداد . مائة وخمسون الف سرّي ينعمون بثروة البلاد بين المرح واللهو وخمسة وعشرون مليوناً يكدون لاشباع -نهمهم، يطلب الشعب القوت فلا مجده ويحييهم الاشراف «كلوا عشباً » والملك يقول: « الدولة أنا »

جاء ميرابو فقال: « ان المملكة على أسوأ حال ولا يصلحها سوى هزة عنيفة » ولكن الفرنسيين لا يقفون عند حد .جاءت الهزة العنيفة فثلت العرش وعملت المقصلة عملها الفظيع في ساحة الكونكورد

كانت الامبراطورية وكان المجد مطمح أنظار الجميع: ريفولي، استرلتر، وترلو. ثم جاءت الامبراطورية الاولى بمجدها وانتصاراتها وتاجها وصولجانها ثم اختفت كأنها حلم نائم . عاد آل البوربون الى منازلهم وهبت العاصفة فانكشفت عن الجمهورية في مجد جديد وانتصارات جديدة . ثم انقلبت الجمهووية إلى الامبراطورية ثانية فاتجهت الانظار الى مجد سلمي . تولاها نابوليون الثالث وعمل على افتتاح عصر جديد وبناء امبراطورية قوامها السلام

رأى الباريسيون فيا أزينت به شوارع مدينتهم من معالم الزينة ومجتلى السرور ما شرح صدورهم . رأوا أمبراطورهم والى جانبه فتاة حسناء فتساءل الناس من تكون هذه التي تجلس جلسة جلال وتركب ركوب الفارس في غير خوف ولا وجل ?

تلك أوجيني دي مونتيو كونتة « نيبا » . ولدت في اسبانيا سنة ١٨٢٦ في أقليم جرانادا . كان والدها من كبار أعيان اسبانيا ورثت عنه كرم المحتد ونبالة الطبع . هناك عرفها السكاتب الاميركي الشهير وشنطون ارفتج وكتب عنها الفصول الطوال منذ كانت فناة الى ان بهرت العالم بزخرفها وأبهتها اذ صارت امبراطورة فرنسا تلقت اوجيني علومها في تولوز ثم بريستول وتخرجت تحييد الحديث بالاسبانية والانجليزية والفرنسية . بارعة الجمال شديدة الذكاء سريعة الخاطر . فلا غرابة ان أصبحت زهرة الربيع في لندن وباريس ومدريد

تعرفت اوجيني إلى نابوليون لأول مرة في لندن اذ كان منفياً من فرنسا ولم يكن من ميزة سوى انه حاول القضاء على حكومة لويس فيليب فلم يفلح . تلاقيا ثانية سنة ١٨٥١ وقد أصبح المنفي نابليون الثالث وكانت هي في المقام الاول من مبدعات الازياء في باريس لفتت نظره وأخذ يصبو اليها الى ان دعاها لمشاطرته العرش. وفي يوم ٢٢ يناير سنة ١٨٥٣ أعلنت حفلة الزواج الى مجلس الشيوخ رسمياً . وقال نابليون في بلاغه ما يأتي :

« أيها السادة ، حيث أبلغكم اني آثرت امرأة أحبها وأحترمها على امرأة مجهولة قد يكون في اشتراكي معها الحير والشر متلازمين. ان التي آثرتها سليلة امارة . انها فرنسية القلب والتربية فرنسية بما سفكه والدها من الدماء في خدمة الامبراطورية ، وفي كونها اسبانية من الحيرانه ليست لها أسرة في فرنسا يتمين علي رفعة شأن أفرادها وثراؤهم . انها على خلق كرم وخلال فاضلة وستكون زينة المرش . وهي كاثوليكية المذهب ستصلي معي للة من أجل سعادة فرنسا . واني على أمل وطيد انها بفضلها وسلاحها ستميد في مقامها الجديد .

وفي يوم ٢٩ يناير عقد زواج لويس نابليون من الآنسة دي مونتيو مدنياً في قصر التوبلري . وفي اليوم الثاني أقيمت الحفلة الدينية في كنيسة « نوتردام » التي لم تشهد حفلة كهذه في جلالها وخامتها اذ جمت النبلاء والاشراف والهيئات السياسية وجماعات الشعب وصفوف الجنود ورجال الفنون والآداب كا جمت كل مظاهر الجال والروعة . وأخيراً نجاوبت أصوات الهتاف : « لتحيا الامبراطورة » . ومن ثم عادت أوجيني وزوجها الى قصر التوبلري تروجت نابوليون الثالث كا تروج نابوليون الاول عن حب لا عن مصلحة سياسية ووقع له في حق أوجيني ما وقع لنابوليون الاول من الاراجيف ، ماله ولهذه الفتاة العامية كان الاحرى به أن يتروج من بنات الملوك من توطد عرشه . ولكن أوجيني كانت أملك يتروجها من جوزفين لنابوليون الاول

ولا بد هنا من الاشارة الى ان نابوليون الثالث لم يكن من سلالة نابوليون الاول فهو ابن لويس نابوليون ابن أخ جوزفين وابتها هورتنس من زوجها الاول « الفيكونت دي وهرنيه »

هبت ثورة سنة ١٨٤٨ ، فرنسا تطلب ملكاً حاذقاً يحكمها في سلام . وقامت لذلك بثلاث ثورات ضـد لويس الثامن عشر وشارل الماشر ولويس فيليب وكان نصيها الفشل

أرادت العناية الآلمية ان تضع تاج فرنسا على رأس نابوليون الثالث . والحقيقة انه ما من شيء أفعل من النجاح . عنــد ما كان نابوليون الثالث في مجده مستوياً على عرشه كان الكتاب يغلون في اطرائه ويذهبون في الثناء عليه كل مذهب . ولكنه يوم أزيل عن

عرشه انطلقت في ذمه الالسنة والاقلام وانحط كل عليه تشنيماً وتقريعاً بأقذع ألفاظ الهجاء على ان الحقيقة لا تضيع بين المغالاة والاغراق اذا ذكرنا فشله سنة ١٨٧٠ فلا ننسى له انتصاراته سنة ١٨٥٠ . لم يحكم فرنسا بالانصاف مثله ولم يعدل بها عن هرجها واضطرابها إلى السكينة والطمأنينة مثله . لئ قيل عن اغسطس القيصر الروماني العظيم انه وجد روما من طوب «لين» وتركها من «المرمر». فلا نجد من المبالغة أن نابوليون الثالث حقيق أن يقول ذلك عن باريس . فهو الذي خص باريس بعنايته وجملها بأحسن الآثار وهو الذي شاد القصور وأقام المهابد وجمل الشوارع وجددها تجديداً أخنى معالم باريس القديمة وأقام مكانها باريس الجديدة . وهو الذي أم بناء اللوفر وأعاد بناء التويلري ومد في شارع الريفولي

ان من يعرف الشعب الفرنسي وما ركبت في صلبه من الاهواء المتناقضة يوقن انه لم يكن ليحسن ادارته سوى رجل مثل نابولبون الثالث . لا مرشد له سوى فطئته ولا سند له سوى متانة خلقه، تولى حكمه في روية وحكمة وانتقل به الى هذا المقام الذي جعل من الفرنسيين في نظر أوربا أرقى أمة ، فاض الخير من بين يديه وأذهب عها أسباب الشقاء فكان مدى الاثنين وعشرين سنة مدة حكمه ، محداً لفرنسا وموضع اعجاب العالم

انتهى التحالف بين فرنسا وانجلترا الى ما فيه خير الامتين . زار أمبراطور فرنسا والامبراطورة سنة ١٨٥٥ الملكة فيكتوريا في قصرها وكان ذلك أول ما سجل الناريخ عن أمبراطور فرنسي نزور أرض ألد أعدائه . فنابوليون هذا الذي كان من عهد قريب يطوف

شوارع لندن مفلساً لا يلتفت اليه أحد أصبح موضع حفاوة الجميع يقابل أينا سار بالحفاوة والاكرام وتقام له ولزوجته الحفلات يتسابق اليها الاشراف وكبار الدولة. وقد ردت الملكة فيكتوريا وزوجها البرت الزيارة فانتقلت حفلات الافراح مر لندن الى باريس

بلغت سعادة البوليون أوجها وم ١٦ مارس سنة ١٨٥٦ إذ رزق ابناً . أبلغ الامبراطور هذا الحبر الى مجلس الشيوخ قائلا : « لقد شاركني مجلس الشيوخ في سروري عند ما علم ان الله منحني ابناً . وقد حمد الله لميلاد « ابن فرنسا » أذكر ذلك عن عمد . والحقيقة ان الامبراطور نابوليون الذي تخير بعد الثورة اعادة [كلما هو حسن في النظام القديم جدد هذا اللقب أبنا، فرنسا ] . والسبب أبها السادة انه متى رزقت الامة وريئاً يديم عهد نظام قومي لا يكون ذلك الوريث ابن أسرته فقط بل هو ابن الامة كافة . وفي هذا اللقب ما يعلمه واجباته »

لم يكن الامبراطور وزوجته سملان شأناً يسر قلب الباريسيين ويوطد دعامً عرشهم ولكن حدث في أوائل يناير سنة ١٨٥٨ إذ كان الامبراطور وزوجته يسيران في عربتها الى الاوبرا الايطالية القيت في سبيلها ثلاث قنابل أريد بها اغتيال حياتها . انفجرت تحت المجلات وذهبت بأرواح جماعة من حاشيته ولكن نابوليون وأوجيني لم يصابا بأذى

كان زعماء العصابة من الايطاليين وقد لتي بعضهم جزاءه الحق قال الامبراطور عن هــذا الحادث في كلمة ألقاها في الجمية التشريعية : « أشكر الله لما منح الامبراطورة ومنحني من حمايته الظاهرتين . واني لحزين جداً لأن مؤامرة أريد بها اغتيال حياة واحدة أفضت الى الذهاب بأرواح الكثيرين . لنا في هذه عبرة . وهي أن الموامل التي تدفع الى هذه الوسائل المرذولة تدل على ضف وحقارة مدربها

« على انه ما من غيلة عادت على مدبريها بفائدة ما . لامن قتلوا قيصر ولا من ذبحوا هنري الرابع أفادوا شيئاً . قد يسمح الله بموت المادل ولكنه لا يسمح بانتصار الشرير . لذلك أرى في هذه الاعتداءات من نزعج حاضري ولا مستقبلي . ان سلمت سلمت معي الامبراطورية بموتي ان استياه الامبراطورية بموتي ان استياه الشعب والحيش يجملها عضداً جديداً لعرش ابني . فلنواجه المستقبل بالثقة ولنوجه همنا لما فيه مصلحة وشرف وطننا . « الله يحمي فرنسا ! »

على ان الذي يؤسف له جد الاسف ان نابوليون الذي عرفناه سنة ١٨٥٨ بالادارة الحكيمة و سنة ١٨٦٧ بالفكر الصائب والقدرة الكافية لم نر فيه سنة ١٨٠٠ سوى قائد لا رأي له ولا عزيمة . كانت سنة ١٨٦٧ من سني الامبراطورية الثانية المعدودة إذ أقيم فيه ذلك المعرض الدولي الفخم . الذي أشعر نابوليون وأوجيني معاني المجد الحقيقي

ولقد امتازت أوجيني بأن أصبحت المصدر المبدع لكل ما يحدث. في باريس من الازياء . اشتدت لهجة الناقدين على أوجيني لاسرافها في غير حساب . واتهمت بالرغبة في إعادة عهد الارستوقراطية على. ان الطامة الكبرى هي ما أنهم به من مشورتها لزوجها في المسائل السياسية فهي التي حثته على حملة المكسيك وهي التي دفعته الى. ايجاد إيطاليا وهي التي حببت اليه تحدي جرمانيا

قدمت اليها يوم عيد لها جواهر فأوقفتها على بناء معهد تربي فيه بنات العال وتصدقت على الفقراء بمبلغ عشرين ألف دولار من خسين ألف أهداها اليها الامبراطور . كانت الامبراطورة ميالة الى السود من الحدم ، كان لها نوبي مات فاستعاضت عنه بحبشي وما أكثر ما كانت تقيم من الحفلات والسهرات عند ما كان الامبراطور غائباً سنة ١٨٦٥ في الحرب الفرنسية البروسية ، كانت أوجيني القاعة مقامه وفي حفلة افتتاح قناة السويس سنة ١٨٦٩ ركبت يختها النسر « L'Aigle » وتقدمت به الحفلة وسارت في طليعة الموكب البحري المؤلف من خمسة وأربعين سفينة فاجتازت القناة الى المبحر . ثم عادت يوم ٢٧ نوفبر

في ١٥ يوليو سنة ١٨٧٠ أعلن نابوليون الحرب على بروسيا وكان قد ضاق ذرعاً بما كان يتخذه بسمارك من الاسالبب والحيل لاحراجه . كان جيش البروسيين على أثم استعداد ولم يكن الحيش الفرنسي على شيء من ذلك . ثلاثة أساييع فقط كانت كافية للقضاء على الامبراطورية الثانية وجيوشها . سلم نابوليون في سيدان وسيق أسير حرب إلى دولهامسهوه . دخل البروسيون فرنسا وساروا الى باريس ونام وليم ملك بروسيا في قصر الملك العظيم

كانت أوجيني في الايام الاخيرة مقيمة في التوياري تعاني الشدة والاضطراب. توالت أنساء الانهزام وأعلن حصار باريس على ان

الامبراطورة بقيت على شيء من الامل الموهوم . أرادت أن تركب جوادها وتسير في المدينة تعلن حل الجمية التشريبية وتستحث الشعب ولكن مع الاسف بحثت عن الثوب اللائق للركوب فلم تجده . كان الحدم عند ما اشتد الاضطراب قد اختلسوا ما استطاعوا من ثياب الامبراطورة ولعلهم أخذوا ثوب الركوب فيا أخذوا فاضطرت الامبراطورة للعدول عن عزمها خشية ان تظهر في ثوب غير لائق . قال الوزير المؤرخ الشهير « تيرس » عن ذلك فيا بعد : « ان ضياع ثوب واحد أضاع الامبراطورية ، لو ان الامبراطورة قامت عا اعرمت لكان تاريخ تلك المواقع أقل خساسة بما دونه التاريخ »

ثارت الغوغاء يوم ٤ سبتمبر واجتمع حول التويلري خمسون ألفاً ينادون لتسقط الامىراطورية ، ليسقط ىوناىرت

أسرع السنيور نيجرا سفير ايطاليا الى مسكن الامبراطورة وأبلغها: « ان قد حان وقت الهرب. لا تضيعي الوقت ، لقد دخل الثائرون القصر من جهة الكاروزل » فارقت الامبراطورة شجاعتها ولكنها عادت فاستجمعت قواها ثم وضعت بدها في يد السفير وقالت بمودع أصدقاءنا

فتح باب غرفة الاستقبال وظهرت الامبراطورة في حيثة تجمع بين الجدد والحزن محاولة الابتسام. بينا كان المودعون منخرطين في البكاء. ولكن البرنس ريشار مترنيخ سفير النمسا دفع بها وأغلق الباب

كان ميدان سان جرمان خالياً والعربة في الانتظار نزلت البها الامبراطورة مسدلة على وجهها النقاب . وقفت أوجيني أمام اللوفر ترسل النظر الى تلك الاعمدة التي استندت اليها كاترينة دي مديسي والملك ليسلة سانت بارتاميو الشهيرة . أبصر بها صبي وكانت قد رفعت النقاب فصاح : « الامبراطورة الامبراطورة » سمع الناس صوته فاسرعوا اليه . ولكن المسيو فرديناند دي لسبس أسرع الى الصبي وعرك أذنه وقال : « تصبيح يحيا الامبراطور وقد أعلنت الجمهورية ? ستنال عقابك » ثم أطلق للعربة العنان فبلغت الشاطيء آمنة وابحرت ستنال عقابك » ثم أطلق للعربة العنان فبلغت الشاطيء آمنة وابحرت الامبراطورة على اليخت غزال (جازل) وسارت الى انجلترا فاكرمت الملكة فيكتوريا منواها وأثراتها في قصر تشز لهرست حيث وافاها البها سوى لويس ناوليون وهكذا عفا الدهر على أحلام أوجيني

يرى الناظر سنة ١٨٧١ في قصر تشر لهرست سيداً في الثالثة والستين وسيدة وشاباً في الخامسة عشرة يعيشون فوق قطعة أرض انجليزية . ذلك السيد هو الذي كان بالامس امبراطور الفرنسين وأعظم ملك في أوربا . لا تدري اذا كان يفكر في العودة الى التويلري أو يؤثر المقام حيث هو . وفي يوم ٩ يناير سنة ١٨٧٣ توفي نابوليون يعزيه وجود زوجته الى جانبه أما ابنه فكان غائباً . تحولت جميع أماني الامبراطورة الى ابنها ولكنه مع الاسف قتل في حرب ضد الزولوولند سنة ١٨٧٩ وأحضرت جنته يوم ١٢ يوليو الى انجلترا ودفن الى جانب والده

بقيت الامبرطورة وحدها لازوج لها ولا ولد، لا يعرف أحدعنها شيئاً ميتة هي أم على قيد الحياة . لولا حادثة غريبة وقعت لها روتها الصحف على سبيل الفكاهة

كان في حراسة فرساي شاب رأى سيدة عجوزاً فيرداء اسود

11 (171)

تقطف زهرة . أسرع الها وأوقفها في خشونة وجفاء رفعت رأسها شامخة وحدقت فيه بصرها. وإذا عابر يصيح به: «هذه الاسراطورة أوجيني » أدى الحارس التحية وأبتى لها زهرتها . وهكذا كادت اسراطورة الفرنسيين تقع نحت طائلة العقاب من أجل زهرة جنتها قضت أوجيني ما بتي من أيامها في عزلة وقد ودعت جميع ملاذ الحياة وقد لفظت النفس الاخير يوم ١٨ يوليو سنة ١٩٢٠ في مدريد بعد ان عاشت قرنا كاملاً ونشرت الصحف نعها كأ بسط الانباء السية تلك الملكة الجليلة وناسية آخر أثر لفرنسا الامراطورية ،

## نروهسى امبراطورة الصين الكبيرة

## 19.4 - 1140

وصلت نزوهسي ـ أو يهو نللة الى مقام السيدة المطلقة في الصين بأمرين : الاول ما فطر عليه الصينيون من احترام الشيوخ والثاني ما فطرت عليه هي من الدهاء والمكر السياسي

لم تكن تروهسي من أسرة ملكة ولكنها من أقدم قبيلة منسورية ولدت يوم ٣ نوفمبر سنة ١٨٣٥ وقيد اسمها في سجل الحكومة شأن جميع كبار الموظفين المنشوريين . لايعلم شيء عن أيام صباها الاكفيرها من الصينيات. تربت بين جدران منزلها لا تبرحها أبداً . واذ كانت من أرومة منشورية كانت عرضة لأن يقع عليها اختيار الامبراطور فتكون احدى زوجاته الثانوية وقد أعدتها تربيتها لهذا المقام حتى الرابعة عشرة من عمرها

كانت السيدة نيوهولو والدة يهوظلة الارمل تسكن مع أبنائها في بكين وكان منزلها كأكثر منازل المدينة قاعًا في حديقة ليس له سوى طابق واحد يحيط به « فرندة » تصل بين جميع أقسامها لينتقل السكان من أحدها الى الآخر دون أن تخرج من الباب كانت الحديقة كثيرة النرس والزهور وفيها برك المياه يسبح فيها السمك وعلى حافتها تقضى الفتاة أكثر أوقاتها . وكان لوالدتها قريب يدعى موجانجا عنى بتربية أولادها وإذكان يهوظلة وافرة الذكاه ولم تضع وقتها سدى. حذقت فنون الأدبوالشعر وكان للتاريخ أعظم

نصيب من عنايسا

ولم يكن لها من الاصدقاء سوى ساكونا ابنية موجانجا وشاب آخر من أقاربها يدعى جونج لو يقال آنه كان خطيها منذ الطفولة توفي الامراطورتاوكوانج تولى ابنه هسيان فنجعرش الامراطورية

أصــدر مرسوماً بان تحضر الى الحريم كل فتاة منشورية بلغت سن الانتخاب

بلغ عدد المتقدمات الى هـــذا الترشيح للزوجية ستين فتاة منهن بهونلة وساكوتا . فحصتهن السيدة الكبيرة والدة الامراطور وحماة الزوجات اختارت منهن تمسانياً وعشرين ولا رآي للامبراطور في ذلك ، وكان من المختارات ساكوتا وجو نللة

لم يسمح لهو نللة بزيارة أهلها إلا بعد خس سنوات وبعــد ان وضعت ولي العهد . اجتمعُ الاهل والاقارب للاحتفاء بها ولما قدمت المائدة جلست الوالدة في مرتبة أوطأ من ابنتهــا اكراماً لوالدة ولي عهد الامبراطوريةولما انقضى النهار ودعت الجميع مقدمة لكل هدية ووعدت أمها انسوف تحصل لها علىإذن نزيارتها فيالقصر لم تكن بهو نللة لتبلغ هذا المقام لولا احتيالها في اكتسابرضي

السيدة الكبيرة والدة الامبراطور وكان جمالها خير عون لها . توفيت تلك الحماة فرقيت بهو نللة الىمقام المحظية الاولى ثم الى مقام نزو حسي بعد ميلاد ولي العهد ثم أطلق علمها لقب « نوذا العجوز »

ثم قامت ثورة خطرة استولى الثوار فيها على نانكين فأشارت فابيى(ہونللة) أن يتولى تسنج كوو ــ فان قيادة جيوش الامىراطورية فأفلح وأخمد الثورة كان الامبراطور هسيان ـ فنج خاملاً كسولاً لايسني بالعلم ولا يفتح كتاباً ولما بلغ الحامسة والعشرين ولم يرزق وريئاً ظنه الكتاب آخر أسرته . وظهرت الثورة في جميع انحاء الامبراطورية . ولما رزق الوريث المنتظر عاد الناس الى الطمأ نينة اعتقاداً مهم انالله عاد فابسم للعرش واصحابه . وفي هذه الاثناء رقيت ساكونا الى رتبة الزوجة الثانية وأطلق عليها لقب نرو آن غير ان« نروهسي »تمكنت الزوجة الثانية وأطلق عليها لقب نرو أن غير ان« نروهسي »تمكنت عهارتها من الندخل في شؤون الدولة وأصبحت مستشارة الامبراطور في جميع أمور حكومته

أصيب الامبراطور هسيان فنج بفالج أقمده عن العمل فاصحت «تروهسي» بصفتها والدة وريثالعرش ولماكانت عليه من متانة الحلق الحاكم الحقيقي صاحبة الامر والنهي وبعد انكانت تتزلف وتتقرب ارتفع شأنها وعلت كلمتها وقسا طبعها واشتدت وطأتها . ورقيت الى مقام المحظية الامبراطورية « فايي » فكنت يدها من كل شي.

أغار الانجليز والفرنسيون سنة ١٨٦٠ على شمالي الصين وأوقت غاربهم الاضطراب بين الصينين حتى انهم لم يفكروا في المقاومة . هربالناس افواجاً من قصر المدينة الحرام (بكين) وهرب الامبراطور فيمن هرب غير انه دعا هربه هذا رحلة الخريف . أقام شقيقه الامير كونج حاكماً مطلقاً . وكانت تزوهبي قد فصحت للامبراطور بالمقام فلم يصغ اليها . كتب أحد كتابهم يصف هذه الحادثة فيما يلي : «يظن بعض الامراء والوزراء ان المحظية في (تروهبي) أشارت على الامبراطور بالرحيل ولم يكن يشتهى غير ذلك . ولكنها أشارت على الامبراطور بالرحيل ولم يكن يشتهى غير ذلك . ولكنها

عادت فأوحت الى اثنين من كتاب الدولة أن يسجلا عليه عمله هذا

وعليه صدر منشور بانه لا يجوز للامبراطور بحال أن يغادر عاصمته. ثم أصدرت المحظية بي مرسوماً بمكافأة من يقتل البربر

وفي اليوم التمالي جاءت الأنباء بحدوث معارك عن أبواب شيي هوي . ما بلغت هذه الانباء أساع الامبراطور حتى أسرع بمحظياته يصحبه الامراء والوزراء والدوقات وجميع ضباط القصر الى الهرب في حالة خبل لا يمكن وصفها . كأن قبائل من البربر أحدقوا به من كل جانب . والحقيقة ان الاجانب كانوا لايزالون بعيدين ولم يمكن من سبب يحمل الامبراطور على مغادرة قصر الصيف . بالرغم من الحاح المحظية في عليه باليقاء لان في بقائه ما يضر باغراض الاجانب على المدينة والشعب قائلة: «كيف يبقي الاجانب على المدينة متى علموا ان الامبراطور قد غادرها وترك عرشها خالياً ومعابدها خراباً على الماسمة . وحنا التراب على رأسه واضطر الى الالتجاء الى أمير من أمراه الاقطاعات . وان الشعب الصيني رأى ان هر به عاراً وهواناً وأماد ادعى للخزي والاحتقار

قضى الامراطور بعد هربه ليلة في معبد يبعد عن القصر عمانية عشر ميلا وهناك أبلغه الامر كونج بتقدم الاجانب، فأجابه انه لا يستطيع إصدار أوامر وهو بسيد وانه يترك له تصريف الامور ما بلغ مدينة عي \_ يون هيان حتى أخذ منه العياء كل مأخذ ولم يقو على عقد جلسات. فأناب «تروهسي»عنه في جميع حقوقه الرسمية ، فاصدرت المرسوم التالي :

علمنا أن البرر يشددون على عاصمتنا، وقد طلب الينا الامراء

والوزراء ان نطلب مجدات من الاقالم . وأهم ما يجب في الحرب الحاضرة هو الاخذ على غرة والمباعنة المفاجئة في ترتيب حسن وتديير حكم . ان قوة الاعداء في أسلحهم النارية فاذا اجتذباهم الى ملحمة يدوية بطل عمل مدفيهم وكان نصرناً مؤكداً . إن خيالة منجوليا ومنشوريا لايفنون في هذه الحرب فتيلاً . أما رجال هوبي وسوشوان فهم أسرع من القردة وأصلح لمفاجأة الاعداء . ومتى أخذوهم على غرة كانت المزعة أمراً محتوماً . وليرسل الينا تسنج كوو فان نائم الملك في هولوانج بثلاثة آلاف جندي لحماية بكن وليأت الينا مثلهم من سوشوان . لقد الهزمت جنود الامير سانج مراراً وأصبحت العاصمة في خطر . ان حرج الموقف لا يسمح بالتسويف . والامل وطيد ان مجمع من الجنود ما ندراً به هذه النيمة السامة ولسكل عمل عظم جزاء عظم . . هذا مرسوم خطير جداً . . »

أمرت «تروهسي» الامير كونج ألا يبقي على أحد من أسرى البربر ولكن الامير وأى اخلاء سبيل جميع الاسرى فاتهمت بريطانيا الصين بالخروج على قوانين الحرب بتعذيب رجالها حتى الموت وطالبها بتعويض قدره خمياتة ألف تايل، وقد دفع العوض وأجيبت المطالب الاخرى بلا تمديل. وإذ علمت «تروهسي» بتسليم الامير حنت الامبراطور على متابعة القتال ولكنه كان من الضعف بحيث لا يقوى على معادرة «جهول» فوافق على معاهدة الصلح

ان الذي أشـــار على الاسراطور بمخالفة رأي «تروهسي» هو سوشون أحد مستشاريه ولمـــا أراد الاسراطور العودة الى العاصمة وكانت العلة قد اشتدت عليه وظهر اقتراب أجله . رأى هذا المستشار وشريكاه الاميران في وتوان هوا أن يستخلصوا لانفسهم الوصاية على الامبراطور القاصر ولم يكن لهم لبلوغ همنده الفاية من وقيمة يعدون بها «تروهسي» عن الامبراطور، وقد وجدوا في ذلك الشاب جونج لو صديق المحظية الذي كان رفيق صباها موضاً لاثارة الريب في نفس هسيان مد فتج . ادعوا على الحظية أنها تقرب همذا الشاب اليها وفي ذلك جرم يوجب السخط علمها ونفها الى «القصر اليارد» اليها وفي ذلك جرم يوجب السخط علمها ونفها الى «القصر اليارد» حيث تعتقل المغضوب عليهن من محظيات الامبراطور. فأبى عليهم ذلك . ألحوا عليه بالميمة، فلم يجب لهم طلباً ولم ير من وجه لعقابها . غير انهم ما زالوا به حتى أمر أن يؤخذ منها ولي العهد ويسهد في تربيته الى فروجة الامير بي

أحست يهوظة وحاشيتها بسيخط الاميراطور إذ أبى مقابلتهن . وازداد الرعب في المدينة إذ رأوا كل من غضب عليه سو شون كان ضيبه السجن يرميه بالتهمة حتىاذا افتدى نفسه بالمال أطلق سراحه وبذلك جم ثروة طائلة

أحسه ولاء المنآ مرون بما تضمر لهم «تروهسي» من شر إذ بعثت تستعجل الامير كونج في أن برسل البهاجيشاً يقيم في جهول فاجتمعوا حول المريض وأثروا عليه حتى أصدر مرسوماً بتعيين بي وتوان هوا. وسوشون أوصياء على ابنه بعدموته وحرم على «تروهسي» رقابة ابنها الذي كان في الخامسة من عمره

توفى الامبراطور ونودي بابنه نونج شــيه امبراطوراً . وقرروا نميين ساكونا ونرو هسي في مقــام واحد يطلق عليهما مماً لقب الامبراطورة الكبيرة .وقد اضطروا الىذلك لموالاة جيوش منشوريا للامبراطورة الكبيرة تزو هسي . ثم أصدروا قرلداً رسمياً آخر بتعيين أنفسهم وصاة على الامبراطور القاصر أيضاً لا على المملكة وحدها . .

لم يعمل هؤلاء المنآ مرون للامبراطورة تزوهسي حسابا . أخذوا يصدرون المراسم ولسكن لا بد لصحة هذه من خم المملكة وأبن هو القد أخفته الامبراطورة ورأى الناس المراسم بلا ختم فناروا ضدها وإذ كان سو شون بغيضاً في نظر الجميع اشتد سخط الاهالي ورموه بالمبت بشؤون الدولة وفشت الضغينة ضدهم حتى بلغت بكين ، وهناك عقد الاعيان جلسة أقاموا فيها الامبراطورتين وصيتين على المملكة والقاصر تسملان معاً مع اسدال الستار . وكان هدذا الستار حاجزاً أمام العرش تسدله الامبراطورة في الجلسات الرسمية تحجبها عن أنظار الوزراء . م أخذ في اعداد جنازة الامبراطور

وعملاً بالمألوف من عاداتهم أحضر أولئك المنتصبون جنة الميت الى بكين وقدموا تقريرهم الى الامبراطور الصبي في جاسة رأسها الامبراطورة «نروهسي» فقالت في هوادة: « باسم شريكتي واسمي نشكر لكم الخدم التي أديتموها ونعلن إقالتكم، انتهت مهمتكم فانتهت وصايتكم » احتج الامير بي بانه الوصي الشرعي وانه لاينزل عن الوصاية حتى يبلغ الصي رشده

فأجابت الامبراطورة في هدو. : «لا شي. من هذا» ثم التفتت الى الحرس وقالت: «اقبضوا على هؤلاء الثلاثة »ثم أجرت الجنازة في حفاوة وجلال تحرسها جنود جونج لو ولم يكن للمتآ مرين مندوحة

عن الخضوع . كانت الامبراطورة الكبيرة حينذاك في السادسة والعشرين من عجرها وبقيت الى آخر أيامها الحاكمة المطلقة ولم تكن شريكتها سوى صورة وهمية

ومن ثم أصدرت باسم ابها مرسوماً : «أنهم أولئك الاوصياء المختلسين بالاعتداء على حقوقي ومحاولة خدعي ولكنهم لن يخدعوا الامة، وإذ كان مسلكهم هذا جريمة ضد الامبراطورالراحل وضد الشعب، فعليمه نأمر محرمان تسه يوان (الاميريي) وسو شون وتوان هوا من مناصهم. »

ثم صدر مرسوم آخر بمصادرة أملاك سو شون وكانت تقـــدر بالملايين من الدولارات لـكثرة ما اختلس وارتشى ونهب

ولما اتضحمن تقرير الامير كوبجواللجنةالامبراطورية اجرامهم واستحقاقهم الموتبالتعذيب ظهرتالامبراطورةالكبيرة «نزوهسي» عطفها عليهم وسمحت لهم أن ينتحروا

بلفت «تروهسي» قمة مطمعها ولكنها أخذاً بسر التاريخ رأت ان حكومة المرأة لا ترضي الرجال فكانت تصدر المراسم باسم ابنها ولا تظهر هي إلا في مقام عفو أو عطف وبذلك اكتسبت رضى الشعب بدعوها الام العطوف كانت الامبراطورتان تعقدان كل يوم جلسة في القصر بحضرها الامير كونج بصفة مستشار إلا انه أخذ يثقل على «تروهسي» فانتهزت فرصة تقصيره في أداء الخضوع لقامها فأمرت الحرس بالقبض عليه مدعية انه يدبر خيانة . نني كونج من القصر ولكنه أعيد اليه بأمرها عن خوف من عدره أو حاجة الى مشورته ما أنقضت مدة الحداد وهي سبعة وعشرون شهراً حتى راجت بين الناس ما أنقضت مدة الحداد وهي سبعة وعشرون شهراً حتى راجت بين الناس

الاشامات عما محدث في القصر من ضروب المجون والخلاعة وتحكم الحصيان في شؤون الصبي وانصراف الامبراطورة إلى اللهو وعميل الروايات . لهج الناس بذلك وقدمت الشكاوى والاعتراضات فاصدرت الامبراطورة . . بلاغاً تنفي فيه ما أشيع وانها أحرص ما يكون على تربية انها تربية صالحة تسعد بها الامبراطورية

وحدث ان الامبراطورة (زوهسي» بشت بخصي بجمع الضرائب فأساء السيرة واكثر العسف حتى ضع الحكام ورفعوا الشكاوى ضده الى كونج . فلم يكن من الامير إلا انه أقنع الامبراطورة الثانية ترو آن أن تصدر مرسوماً بقطع رأس آن ت ـ هي بلا محاكمة خشيت الشريكة غضب زميلها ولكنها أمضت الامر

لم يبلغ الخبر اسماع تزو حسي إلابعد نفاذه ، فعينت مكان خصبها المحبوب خصياً آخر يدعي لي ليان ـ ينج فكان شراً منسلفه يتحكم في الجميع ويتصرف في أرواح الملايين من الناس

بلغ تونج ـ شيه السابعة عشرة وأعلنت جلالتها بلوغ ابنها سن الرشد وصلاحه لتولي الحسكم وتخير له الفلكيون يوماً موفقاً وهو يوم ٨٨ نوفمر سنة ١٨٧٧،ونرلت له الوصيتان عن حقوقهما وصحتا له باصلاح حكومته والبلوغ بها مبلغ الكمال

نشأ الامبراطور الشاب خليماً مفتوناً فلم بكن يعنى باحترام والدته ولا الاخذ برأيها بل كان يؤثر علمها تزو آنشريكتها .

اختارت له والدته زوجة آ لو ته . فكانت هذه أيضاً حرباً على حاتها تنصح لزوجها ألا يستشير والدته في مهام الدولة .

لم تدم مدة حكمه سوى ثلاث سنوات أصيب في آخرها بالجدري

وهو في عرف الصينيين بركة إلا انه كان القضاء على الامبراطور فرحل. في يناير سنة ١٨٧٥ رحلته الاخيرة . ولم يترك نسلاً

عقدت «تروهسي» جلسة مستعجلة وبمساعدة وفيها جونج لو وأنصاره عينت ابن الامير شون وريثاً للعرش وبذلك انتقمت لحصها آن ت ـ هي من الامير كونج وحصرت ارث العرش في ابن أختها والقوم التي تروجت من الامير شون . وسرعان ما استدعت ابن أختها والقوم يلحون عليها بالتمهل لاشتداد البرد في تلك الليلة ولكنهم رأوا الوريث الجديد في القصر معمرياته وخدمه . وعادت الامراطورتان الى الوصاية وكان هدذ ا تتصاراً عظهاً ثانياً لذو هسي

دعي عهد الامبراطور الجديد من قبيــل التفاؤل العهد الحيد . غير ان الارمل التعسة آلو ته اشتد بها الحزن لموت زوجها ولانها لم ترزق وربئاً فانتحرت . وتلا انتحارها انتحار آخر ذلك ان العالم ووكونو انتحر احتجاجاً على جريمة اختيار ابن شون وريثاً للمرش أساء هذا سمعة الامراطورة «تروهسي» وكان له أثر في عقلها

لم يسخط الامراطورة «روهسي» اكثرمن علمها ان الامراطور الشاب كوانج هسو يؤثر علها شريكها نزو آن . إلا انها عرفت كف تسميله الها . وحدث ان شكت الها نرو آن فظاظة خصيها وما يدعيه لنفسه من الالقاب التي تكاد تكون ألقاب الامراطور . انقلت هده الشكاة الى شجار استفحل أمره . لم بمض على ذلك أيام حتى مرضت نرو آن مرض الموت وقبل في ذلك ان الكمك المسكر الذي بشت به «رو هسي» الهاكان مسموماً .

استمرت « نزوهسي » محكم وحسدها ثماني سنسوات حتى

بلغ الامبراطور الجديد العشرين من عمره . اختارت له زوجته ابنة أخيها ولكنه لم على الها بل كان يؤثر البقاء بين أكبر المحظيات

بلغت «تروهسي» الخامسة والحسين من عمرها فانسحبت الى قصر الصيف تنفرغ للانس والانشراح وتنفق في غير حساب. ودام هذا شأبها مدة عشر سنوات إلا أبها بقيت تسيء الى الامبراطور الذي كان من المتعين عليه أن يستقبلها راكماً عند عتبة الباب واذا ذهب الى زيارتها بقي راكماً أمام بابها حتى يؤذن له وكان الخصي يتعمد الاساءة اليه باطالة مدة ركوعه . وقد تعتذر هي أحياناً بانها في حديث مع خصيها ولا تستطيع استقباله فيبتى في انتظار نهاية ذلك الحديث .

أخذت سنة ١٨٩٤ تعد مهرجاناً عظاماً في القصر لم يسبق له مثيل احتفاء بعيد مولدها الستين . وفي هذه السنة وقعت حرب اليابان وكانت غاتمها إذلال الصين فرأت الامبراطورة من اللياقة العدول عنهذا المهرجان وان كان أمرها في ذلك يشف عن كدرها الشديد توجه اللوم في الحرب اليابانية الى لى هونج شانج نائب الملك ولكن الامبراطورة «تروهسي» دافعت عنه وأوقعت اللوم كله على الامبراطور الذي أقدم على هذه الحرب بلا استشارتها ولا موافقتها ومن سوء حظ الامبراطور ان سعى الى مؤامرة يقبض فيها على «تروهسي» وتعقل في جزيرة صغيرة بهمة الاسراف في أموال الدولة ولكن هذه المؤامرة انقلبت وألتي القبض على الامبراطور ذاته وعادت «تروهسي» الى الحكم . ولكنه كان حكماً مزعزعاً في سنة ١٩٠٠ قامت في الصين تلك الثورة الرهية المروفة في سنة ١٩٠٠ قامت في الصين تلك الثورة الرهية المروفة

بنورة « البوكسر » ( الملاكمون ) « وسي رجم عبارة صينية مناها قبضة النظام العادل » وترجع أسبابها الى ما قبل وقوعها بسنوات عدة . تعهدت الصين أن تدفع الى اليابان غرامة فادحة عقدت لتسديدها عدة قروض في أوربا . كانت تنزل الصين في كل مها عن ميناء خصب أو امتياز بشهرة . ضاق الصينيون ذرعاً بتدخل أو لئك الروسيين والجرمانيين والفرنسيين والانجليز في شؤونهم و بلادهم فهبوا يطردون من وطهم أو لئك الشياطين الاجانب

هبت الثورة يعضدها الاشراف والامبراطورة ذاتها ولكنهاكا هوالمعروف في الثورات خرجت من أيدى قادتها الى النوغاء والمجرمين فاضطرت الدول أن تبعث جيوشها لاخماد نار تلك المذبحة فضربتها جيوش أوربا ضربة كادت تكون القاتلة . وفرضت عليها غرامة ثقيلة حداً . مارأت الامبراطورة «تروهسي» تقدم جيوش الاجانب حتى لاذت بالفرار وقضت ليالي في هربها من أسوأ ما يلتى المعوزون والبؤساء على الهاكانت قد انتوت الانتحار ولكنها عادت ضدلت عنه

عقد الصلح وعادت الامبراطورة الى القصر وقد أحست بحاجة البلاد الى الاصلاح غير ان ذلك الاصلاح لم يكن في عرفها سوى إعادة بناء ما تخرب من معابد وقصور

ماشت «تروهسي»سليمة البنية تعزو ذلك لنهوضها باكراً وكثرة شربها اللبن وقلة الطعام . مع انها كانت مدمنة على شرب الأفيون تتناول منه باعتدال ولما أبان لها الاطباء اضراره أمرت با بطال تجارته. كانت شديدة الاعجاب بالملكة فيكتوريا ترجو أن تعيش عمرها وقد رأت صورتها ولكنها لم تسمح ان يتجر بصورتها هي ولما عادت الى العاصمة صافت الامبراطور حتى انهاكانت تستشيره. فيا يعرض لها من الشؤون و تطلعه على مراسيمها قبل صدورها . واذ. رأته مريضاً أعفته من التقاليد في السجود أمامها قائلة في الطف : « أوثر أن أراك معافى على أن أراك تضرب الارض بجنبك »

وفي سنة ١٩٠٣ أقيم الاحتفال الثالث والسبعون لذكرى ميلادها وكان الامبراطور من الضعف بحيث لم يستطع المقام في الحفلة. زارها الداله لاما مهنئاً وقد ساء، عدم وجود الامبراطور غير أن المعجوز (تزوهمي) كانت تعرف سوء حاله . استمرت الحفلة في هرجها وقد ظهرت فيه جلالها عظهر آلهــة الرحمة

واذا كان اليوم بارداً أُخذُها الرعشة ومرضت . ولزمت الفراش . اشتد المرض على الامبراطور أما هي فكانت ارادتها أقوى من مرضها لذلك والت النظر في شؤون الدولة

وفي يوم ١٤ نوفمبر توفي الامبراطور فأصدرت مرسوماً بتعيين الامير شون قائم مقــام . وعينت ابنــة أختها أرمل الامبراطور امبراطورة كبيرة محتفظة لنفسها بلقب الامبراطورة الـكبرى .

أحست تلك الليلة بضعفها يترايد ورأت ان أجلها يدنو . عقدت مجلساً للحال . واذ كان المجلس يتداول تنبهت وتناولت المرسوء وكتبت عليه بيدها: « لقد صار من واجبي الذي لا مناص منه از أتولى الوصاية »

وفي الساعة الثالثة بعد ظهر ذلك اليوم لفظت النفس الاخير . تلك المرأة التي حكمت بلادها نصف قرن تقريباً . وبموتها وموت ابن أختها انهت الاسرة المنشورية وافتتحت الصين عهد الجمهورية

## فهرست

| القدمة               | •        |
|----------------------|----------|
| سمبراميس             | <b>Y</b> |
| حتشبسوت              | 14       |
| كليو بترا            | 40       |
| الزباء               | 44       |
| مرغرين اف انجو       | ٤٢       |
| ايزابلا الاسبانية    | ٤٨       |
| كترينا اوف ارجوان    | 00       |
| كترينا دي مديسي      | 71       |
| ماري ستيورت          | ٦٨       |
| الملكة اليزابث       | ٧٥       |
| ماري تريزا           | ٨٣       |
| كاترين الثانية       | ٨٩       |
| ماري انطوانت         | 1.7      |
| جوزفی <i>ن</i>       | 14.      |
| الملكة فيكتوريا      | 144      |
| الامبراطورة أوجيني   | 104      |
| تزوهسى امبراطورة الص | 175      |
|                      |          |